# وليسارمان الجانبك

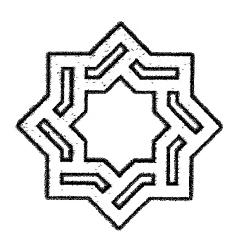

تقديم دمراجهة ۱۰ د . على مجمسعة جامعة الأزهر

إعداد د . زَيْنَب عَبْد اَلْعَزِيزَ أستاذا لحضارة -كلية الآداب

المالى الطحى العشى والعوزج



اهداءات ۲۰۰۳ د/غلی جمعه محمد القاصرة نلسليرمين الجنتيجا

# الطبعة الأولى ١٤٢١ه. - ٢٠٠٠م

# جميع الحقوق محفوظة

رقم الإيداع: ٢٠٠٠/٨٧٩١

الترقيم الدولي : I.S.B.N

977 - 5679 - 41 - 9

تطلب جميع مطبوعاتنا من: مكتبة المجلد العربي ١٦٦ش جوهـ القائد – أمـام جامعة الأزهر – ت: ٩٩١٢٥٢٤

توزع جميع كتبنا في المملكة المغربية عن طريق: دار الأمان للنشر والتوزيع ٤ زنقة المامونية - الرباط

هاتف : ۲۷۱ – ۲۷۳ (۲۱۲ – ۲۱۲) فاکس : ۵۵۰ – ۲۲۰۰ (۲۱۲ – ۲۱۲)





تقدیم ومراجعه ۱۹. د. علی جمشی این الدیر جامعهٔ الأزهر

إعداد د . زَيْنَب عَبْد ٱلْعَزِيْزُ أستاذا لحضارة - كلية الآداب

النهار للطبع والنشر والتوزيع

|  | , p |  |
|--|-----|--|
|  |     |  |
|  |     |  |
|  |     |  |
|  |     |  |

# المتهار يخالانين

الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وآله وصحبه ومن والاه . وبعد ،،،

فلقد قام كل علماء عصر من العصور بواجب وقتهم ، وكان غرضهم نقل هذا الدين لمن بعدهم ، امتثالاً لقول النبي الله : (بلغوا عني ولو آية) ، فرضي الله عنهم ، وبارك نشاطهم وفعلهم ، وانتشر الإسلام في ربوع الأرض ببركة ذلك النشاط وهذه الهمة العلية وجاء عصرنا فبعد الناس عن دينهم ، وصعبت عليهم أحكامه وتشوش ذهن الكبار قبل الصغار وانفضوا عن تراثهم وعن فهمه ، وبين يدنا اليوم قراءة جديدة لكتاب قديم ، قرأته أستاذة في الحضارة ، ويسرت عبارته للمعاصرين ، كبيرهم وشابهم ، حيث رأت أن أول اعادة حضارة المسلمين فهم أساس حضارتهم وإدراك مفهوم جوهرها حتى يتمكن المسلمون من البناء عليها والاستمرار فيها ، فقامت بذلك ببعض واجب العصر ، من نقل الدين لمن بعدنا ، فكان ذلك التيسير في ذاته دليلاً على استمرار الحضارة الإسلامية واشارة إلى بقاء جوهرها وهو دين رب العالمين إلى عباده أجمعن.

ولقد راجعت الكتاب فوجدته قد حافظ على الأحكام الشرعية المرعية كما هي على مدهب الإمام محمد بن إدريس الشافعي حتى مع تيسير العبارة والتصرف في الصياغة فعسى أن ينفع الله به كما نفع بأصله وأن يكون سبباً لعودة المسلمين إلى معرفة أحكام الله والالتزام بها لتحصيل السعادة في الدارين آمين .

# د. على جمعة محمد

أستاذ أصول الفقه بجامعة الأزهر

الحمد الله رب العالمين ، والصلاة والسلام على سيدنا محمد الصادق الأمين وبعد،،،

فلقد قرأت كتاباً صغيراً في الفقه الإسلامي وهو كتاب الإمام أبي شجاع الشافعي وهو كتاب شائع في التدريس والتعليم الديني في مصر والعالم الإسلامي ، وعلى الرغم من ذلك وجدت لغته بعيده عن جهور المتعلمين في عصرنا فأردت أن أفك عبارته وأن أشرح بعض الألفاظ التي أصبحت غريبة على أسماع أبنائنا بل على أسماع كثير من الكبار الذين لم يتعلموا التعليم الديني في معاهده المعمورة ، واستبدلت بالصعب السهل وبالمصطلحات معانيها على أمل أن يرجع سهلاً على الناس مقبولاً لدى الجمهور منهم كما أراده صاحبه .

وهذه هي الطبعة الأولى التي نود أن تشيع في أوساط المتعلمين وأن يرسلوا لنا بما قد يكون صعب عليهم منه لتعديله في الطبعات القادمة إن شاء الله حتى نصل به إلى المراد الذي أردناه وهو تيسير الفقه الإسلامي على الناس وأن يعلموا أمور دينهم .

وا لله ينفع به ...

زينب عبد العزيز أستاذ الحضارة - كلية الآداب

# كتاب الطهارة

# أنواع المياه وأقسامها :

المياه التي يجوز بها التطهير سبعة أنواع: ماء السماء، وماء البحر، وماء النهر، وماء البَرَدُ.

والمياه على أربعة أقسام ، هي : ماء طاهر مطهّر عير مكروه ، وهو الماء الذي تم الماء كما خلقه الله . وماء طاهر مطهّر مكروه ، وهو الماء الذي تم تسخينه في إناء من معدن في الشمس . وماء طاهر غير مطهّر ، وهو الماء المستعمل الذي تغير بما خالطه من الطاهرات كالعطر أو الصابون. وماء نجس ، وهو الذي حلّت فيه نجاسة وكانت كميته أقل من مائتين لتراً تقريباً أو كان أكثر من ٢٠٠ لتر فتغير . أما إذا كان أكثر من ٢٠٠ لتر ولم يتغير فليس بنجس .

## \* تطهير جلود الميتة:

وجلود الميتة تطهر بالدباغة إلا جلد الكلب والخنزير ، وما يتولد منهما (أي بمخالطة كلب وخنزيرة أو خنزير وكلبة) ، أو من أحدهما من حيوان طاهر (كالكلب والدئب) . وعظم الميتة وشعرها نجس إلا عظم الإنسان وشعره لكرامته عند الله .

# \* استعمال الأواني:

لا يجوز استعمال الأواني المصنوعة من الذهب والفضة ويجوز استعمال الأواني المصنوعة من المواد الأخرى على أن تكون طاهرة .

# \* السُّواك:

والسواك مستحب في كل الأوقات إلا بعد فرة أذان الظهر بالنسبة للصائم. وهو أكثر استحباباً في ثلاثة مواضع: عند تغير طعم الفم بعد فرة صمت طويلة أو عدم الأكل والشرب لفرة طويلة ، وعند القيام من النوم ؛ فالنوم ينعدم فيه الكلام والأكل والشرب. وعند القيام إلى الصلاة ، سواء عند الوضوء أو عند تجديده .

# \* فروض الوضوء:

وفروض الوضوء ستة أشياء : النيّة عند غسل الوجه ، وغسل الوجه، وغسل القدمين وغسل البدين حتى المرفقين ، ثم مسح جزء من الرأس ، وغسل القدمين إلى الكعبين ، بالترتيب المذكور .

أما السُّنَّة في الوضوء فهي عشرة أشياء: البسملة عند بدء الوضوء، غسل الكفين قبل إدخالهما في الإناء إن لم تكن هناك مياه جارية أو من الصنبور مباشرة ، المضمضة ، الاستنشاق ، مسح كل الرأس ، مسح الاذنين من الخارج والداخل بماء جديد ، تخليل شعر اللحية الكثيفة ،

تخليل أصابع اليدين والقدمين ، تقديم الجانب الأيمن على الأيسر ، التثليث أي تكرار الطهارة ثلاث مرات في كل خطوة من خطوات الوضوء . الوضوء ، مع مراعاة التتابع على التوالي وعدم قطع خطوات الوضوء .

#### \* الاستنجاء:

الاستنجاء واجب من البول ومن الغائط . والأفضل أن يستنجي بالأحجار لمن في الصحراء مثلاً ، ثم يُتبعها بالماء ، ويجوز أن يقتصر على الماء أو على ثلاثة أحجار ، وإذا أراد الاقتصار فالماء أفضل .

ويتجنب استقبال القِبْلَة أو أن يوليها ظهره ، كما يتجنب التبول وقضاء الحاجة في الماء الراكد ، وتحت الشجرة المثمرة ، وفي الطريق وأماكن الظل – فذلك يستوجب اللعنة ، كما يتجنب الجحور التي في الأرض خوفاً من الحشرات المؤذية التي يمكن أن تخرج فتخيفه أو تؤذيه ولا يتكلم أثناء البول والغائط – ولا يستقبل الشمس ولا القمر لا بصدره ولا بظهره وإنما بأحد جانبيه .

# \* نواقض الوضوء:

والذى ينقض الوضوء ستة أشياء: أيُّ شيء خارج من السبيلين (الفرج والشرج) ، والنوم إلا إذا نام جالساً بحيث لا يمكن أن يخرج منه شيء ، وزوال العقل بأي مسكو أو مرض ، ولمسُ الرجلِ المرأةَ التي من

غير محارمه بدون حائل ، ومسُّ فرج الآدمي بباطن الكف ، ومـسُّ حلقـة دبره .

# \* الغُسل وموجباته:

والذي يوجب الغسل ستةُ أشياء: ثلاثة يشترك فيها الرجمال والنسماء وهي: الجِماع، وإنزال المَنِيِّ، والموت. وثلاثة تختص بها النساء وهي: الحيض، والنفاس، والولادة.

# \* فرائض الغسل وسننه:

وفرائض الغسل ثلاثة أشياء : النيّة ، وإزالة النجاسـة إن كـانت علـى الجسم ، وإيصال الماء إلى جميع الشعر والجلد .

وسننه خمسة أشياء: البسملة ، والوضوء قبله ، وامرار اليد على الجسد، وتتابع هذه الخطوات على التوالي ، وتقديم الجهة اليمنى على اليسرى .

# \* الاغتسالات المسنونة :

والاغتسالات المسنولة سبعة عشر غسلاً: غسل الجمعة ، و العيدين، والاستسقاء ، والخسوف ، والكسوف - وهذه الثلاثة لتجمع الناس لها، والغسل من غسل الميت ، والكافر إذا أسلم ، والمجنون والمغمى عليه إذا أفاقا ، والغسل عند الإحرام ، ولدخول مكة ، وللوقوف بعرضة ،

وللمبيت بمزدلفة ، ولرمي الجمرات الشلاث ، وللطواف والسعي ، ولدخول مدينة رسول الله على .

# \* المسح على الخفين:

المسح على الخفين جائز (بدلاً من غسل القدمين الواجب في الوضوء) بثلاثة شروط: أن يبتدئ لبسهما على طهارة كاملة ، أي بعد غسل القدمين ، وأن يكونا ساترين لمكان الغسل المفروض من القدمين ، وأن يكونا مما يمكن تتابع المشى عليهما .

والمقيم يمكنه المسح يوماً وليلة ، أما المسافر فيمكنه المسح على خفيه ثلاثة أيام بلياليهن . وابتداء المدة بعدما يُحدث بعد لبس الخفين ، فإن مسح في السفر ثم أقام ، يتم مسح المقيم .

ويبطل المسح بثلاثة أشياء : بخلع الخفين ، وانقضاء المدة ، وكل ما يوجب الغسل .

#### \* شروط التيمم:

شروط التيمم (بدلاً من الوضوء) خمسة أشياء : وجود العدر بسفر أو مرض ، ودخول وقت الصلاة ، الحاجة إلى الماء وتعدر استعماله ، أو الاحتياج إليه بعد طلبه . والتراب الطاهر له غبار ، فإن خالطه جبس أو رمل لا يجوز .

ويمكن للمكلف أن يستعمل زلطةً للتيمم ، وهو مذهب الإمام مالك. وفرائضه أربعة أشياء : النيّة ، ومسح الوجه ، واليديس مع المرفقين واتباع الترتيب .

وسننه ثلاثة أشياء: التسمية ، وتقديم اليمنى على اليسرى ، وعدم قطع خطوات التيمم .

وما يُبطل التيمم ثلاثة أشياء : ما يُبطل الوضوء ، ورؤية الماء قبل الدخول في الصلاة ، والرِّدة ، ويتيمم لكل فريضة ، ويصلي بتيمم واحد ما شاء من النوافل .

# \* المسح على الجُبيرة:

وصاحب الجبيرة (الأربطة تغطي الجروح) يمسح عليها ، ويتيمم ويصلي ولا إعادة عليه لصلواته إن كان وضع الجبيرة على طُهر .

# \* النجاسات:

كُلُّ مَائِعٍ خَرِجَ مِن السبيلين نجسٌ بما في ذلك اللَّذيُ (وهـو السائل الـذي ينزل عند الشهوة عند الرجال) ، إلا المنيِّ من الإنسان لأن الله كرِّمه .

وغسلُ البول والروث واجب ، إلا بول الصبي الذي لم يــأكل الطعــام فإنه يطهر برش الماء عليه ، ولا يُعفْىَ عن شيء من النجاســـات إلا القليــل

من الدم والقيح وهو الصديد ، وما ليس له نَفْسٌ سائلةٌ كالذباب والنمل، فإذا وقع في الإناء ومات فيه فإنه لا ينجسه .

والحيوان الحيُّ كله طاهر إلا الكلب والخنزير وما تولىد منهما أو من أحدهما (مثلما في تطهير جلود الميتة) . والميتة كلها نجسة ، إلا السمك والجراد والآدمي .

ويُغسل الإناء - إذا لعق منه الكلب أو الخنزير - سبع مرات وإحداهن بالزاب . ويُغسل من سائر النجاسات مرة واحدة تكفي ، وثلاث مرات أفضل .

وإذا صارت الخمرة خلاً بنفسها طهرت ، وإن صارت خلاً بوضع شيء فيها لا تطهر .

# الحيض والنفاس والاستحاضة:

يخرج من فرج المرأة ثلاثة أنواع من الدماء: دمُ الحيض ، والنفاس ، والاستحاضة . فدمُ الحيض هو الدم الخارج من فرج المرأة على سبيل الصحة من غير سبب الولادة ، ولونه أسود محتدم ومؤلم . ودمُ النفاس هو الدم الخارج عقب الولادة . ودمُ الاستحاضة هو الدم الخارج في غير أيام الحيض والنفاس .

وأقل مدة للحيض هي يوم وليلة ، وأكثرُها خمسة عشر يوما ، وغالبها ستة أو سبعة أيام . وأقل مدة للنفاس لحظة ، وأكثرها ستون يوما ، وغالبها أربعون يوما . وأقل الطهر بين الحيضتين خمسة عشر يوما ولا حدا لأكثره. وأقل زمن تحيض فيه المرأة تسع سنين . وأقل مدة للحمل ستة أشهر ، وأكثرها أربع سنين ، وغالبها تسعة أشهر .

ويحرم بالحيض والنفاس ثمانية أشياء: الصلاة ، والصوم ، وقراءة القرآن ، ومس المصحف وهمله ، ودخول المسجد ، والطواف ، والجماع، والاستمتاع بما بين السرة والركبة .

ويحرم على الجُنُب (أ) خمسةُ أشياء : الصلاةُ ، وقراءةُ القرآن ، ومسُّ المصحف وحملُه ، والطواف ، والجلوس في المسجد .

ويحرم على المُحدث ثلاثة أشياء: الصلاة ، والطواف ، ومس المصحف وحمله .

# كتاب الصلاة

# \* الصلوات الخمس وأوقاتها:

الظهر: أربع ركعات ؛ وأوّلُ وقتها زوالُ الشمس ، وآخِرُه إذا صار ظل كل شيء مثله بعد ظل الزوال . والعصر : أربع ركعات ؛ وأول وقتها الزيادة على ظل المشل ، وآخره في الوقت اللي يستحب عدم التأخير عنه أن يكون الظل إلى المثلين ، وفي الجواز يمتد الوقت إلى غروب الشمس . والمغرب : ثلاث ركعات ؛ ووقتها واحد ، وهو غروب الشمس وبمقدار ما يؤذن ويتوضأ ويستر العورة ويقيم الصلاة ويصلي الشمس ركعات – أي حوالي نصف ساعة وفي المذهب القديم وقت المغرب حتى أذان العشاء . والعشاء : أربع ركعات ؛ وأول وقتها إذا غاب الشفق الأحمر وآخره في الاختيار ممتد إلى ثلث الليل ، وفي الجواز إلى طلوع الفجر الثاني عملاً بأن وقت الصلاة لا يخرج إلا بدخول وقت غيرها . والصبح : ركعتان ؛ وأول وقتها طلوع الفجر الشاني وآخره في الاختيار إلى انتشار الضوء وفي الجواز إلى طلوع الفجر الشاني وآخره في

# \* شروط وجوب الصلاة:

شروط وجوب الصلاة ثلاثة أشياء : الإسلام ، والبلوغ ، والعقل ، وهو ما يسمًى بحد التكليف .

#### \* الصلوات المسنونة:

والصلوات التي تعد من السُّنَّة خَسَّ : العيــدان (الفطـر والأضحـي) ، والكسوفان (الشمس والقمر) ، والاستسقاء .

والسنن التابعة للفرائض سبعة عشر ركعة : ركعتا الفجر ، وأربع قبل الظهر وركعتان بعده ، وأربع قبل العصر ، وركعتان بعد المغرب ، وثلاث بعد العشاء يسلّم في آخرها من غير التشهد الأوسط .

وأقلُّ الوتر ركعةٌ واحدة ، وأوسطُه ثـلاث ركعات ، وأكثره إحـدى عشر ركعة .

وهناك ثلاث نوافل مؤكدة: صلاة الليل ، وتسمى قيام الليل ، أو التهجّد إن فُعلت بعد النوم . وصلاة الضحي ، أقلها ركعتان وأكثرها غان ركعات ، والأفضل أن يفصل بين كل ركعتين . وصلاة التراويح ؛ وتسمى قيام رمضان ، وهي عشرون ركعة في كل ليلة من ليالي رهضان، يصلي كل ركعتين بتسليمة ولا بد من ذلك ، ووقتها بين صلاة العشاء وصلاة الفجر ، وتصلى قبل الوتر .

# \* شروط الصلاة :

وشروطُ الصلاة قبل الدخول فيها خمسة أشياء : طهارةُ الأعضاء من الحدّث والنجس ، وسرر العورة بلباس طاهر ، والوقوف على مكان

طاهر، والعلمُ بدخول الوقت ، واستقبالُ القِبْلَـة ، ويجـوز تـوك القِبْلَـة في حالتين : في شدة الخوف ( من قتال وغيره ) ، وفي النافلة في السـفر علـى الراحلة .

# \* أركان الصلاة:

وأركان الصلاة ثمانية عشر ركناً: النيّة ، والقيام مع القدرة ، وتكبيرة الاحرام ، وقراءة الفاتحة ، وبسم الله الرحمن الرحيم آية منها ، والركوع والطمأنينة فيه ، والسجود والطمأنينة فيه ، والطمأنينة فيه ، والجلوس بين السجدتين والطمأنينة فيه ، والجلوس الأخير والتشهد فيه ، والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم فيه ، والتسليمة الأولى ، ونيّة الخروج من الصلاة ، وترتيب الأركان على ما تم ذكره .

# \* الأذان والإقامة:

وقبل الدخول في الصلة هناك شيئان : الأذان والإقامة ، والإقامة تكون للصلوات المفروضة .

# \* سنن الصلاة :

وبعد الدخول في الصلاة هناك شيئان : التشهد الأول (بسين الركعتين الأوليين والركعتين الأخريين) ، و القنوت في الركعة الثانية من صلاة الصبح ، وفي الوتر في النصف الثاني من شهر رمضان .

#### \* هيئات الصلاة:

وهيئات الصلاة خمسة عشر خصلة : رفع اليدين عند تكبيرة الإحرام وعند الركوع والرفع منه ، ووضع اليمين على الشمال ، والتوجّه ، والاستعاذة ، والجهر في موضعه (أي في الصبح ، وفي الركعتين الأوليين . من المغرب والعشاء ، وفي الجمعة ، والعيدين ، وحسوف القمر ، والاستسقاء ، والتراويح ووتر رمضان ، وركعتى الطواف ليلا ووقت الصبح) ، والإسرار في موضعه (أي في غير ما ذُكر) ، وقول آمين ، وقراءة السورة بعد الفاتحة في الركعتين الأوليين ، والتكبيرات عند الرفع والخفض (أي عند الركوع أو السجود أو القيام منه) ، وقــول "سمـع الله لمن حمده ربنا ولك الحمد" عند القيام من الركوع ، التسبيح في الركوع والسجود ، ووضع اليدين على الفخذين في الجلوس ، يبسط اليسرى ويقبض اليمني ، إلا المسبِّحة فإنه يشير بها متشهداً ، والافتراش في جميع الجلسات رأي الجلوس على القدم اليسرى مع نصب اليمنى وتوجيه الأصابع للقبلة) ، والتورك في الجلسة الأخيرة والتسليمة الثانية (أي الجلوس على الفخذ الأيسر ونصب القدم اليمني مع توجيه أصابعها إلى القبلة) وتتبع هذه الجلسات بقدر الإمكان.

# \* ما تخالف الرأة فيه الرجل:

والمرأة تخالف الرجل في خمسة أشياء : فالرجل يباعد مرفقيه عن جنبيه، ويُقِلُّ بطنه عن فجديه في الركوع والسجود ، ويجهر في موضع

الجهر ، وإذا نابه شيء في الصلاة سبَّح (أي إذا حصل لإمامه أو غيره شيء وأراد أن ينبهه قال : سبحان الله) ، وعورة الرجل ما بين سرته وركبتيه .

والمرأة تضمُّ بعضَها إلى بعض ، وتخفض صوتَها بحضرة الرجال الأجانب، وإذا نابها شيءٌ في الصلاة صفَّقت ، وجميعُ بدن الحرة عورةٌ إلا وجهها وكفيها . والأَمَة كالرجل .

# \* مبطلات الصلاة:

والذي يبطل الصلاة أحد عشر شيئاً: الكلامُ العمد ، والعمل الكثير، والحدَثُ ، وحدوثُ النجاسة ، وانكشاف العورة ، وتغيير النيّة (بأن ينوي الخروج من الصلاة) ، و استدبارُ القِبْلَة ، والأكل ، والشرب، والقهقهة ، والارتداد عن دين الإسلام والعياذ بالله تعالى .

# \* ركعات الفرائض وأعمالها:

وركعات الفرائض سبعة عشر ركعة: فيها أربع وثلاثون سجدة ، وأربع وتسعون تكبيرة ، وتسع تشهدات ، وعشر تسليمات ، ومائة وثلاث وخسون تسبيحة . و جملُة الأركان في الصلاة أى الأشياء التى لا تتم الصلاة إلا بها مائة وسته وعشرون ركناً: في الصبح ثلاثون ركناً، وفي المعرب اثنان وأربعون ركناً، وفي الصلاة الرباعية أربعة وخمسون ركناً.

ومَنَ عجزَ عن القيام في الفريضة صلَّى جالساً ، ومن عجز عن الجلوس صلى مضطجعاً أي على جَنب .

# \* أنواع المتروك من الصلاة :

والمتروك من الصلاة ثلاثة أشياء: فرض : مثل الفاتحة والركوع والسجود ... إلخ ، أو سُنّة : قبل التشهد الاوسط والدعاء في الفجر المسمى بالقنوت بعد الركعة الثانية ، وهيئة : مثل التكبير بين الأركان ، وقراءة السورة ووضع اليد اليمنى على اليد اليسرى أثناء القيام ... إلخ.

فالفرض : لا ينوب عنه سجود السهو ، بل إن ذكر والزمان قريب أتى به وبنى عليه وسجد للسهو .

والسُّنَّة: لا يعود إليها بعد التلبس بالفرض ، لكنه يسجد للسهو عنها. والهيئة: لا يعود إليها بعد تركها ولا يسجد للسهو عنها .

وإذا شك في عدد ما أتى به من الركعات بنى على اليقين ، وهو الأقل، وسجد للسُّهو .

وسجود السهو سُنّة ، ومحله قبل التسليم .

# \* أوقات كراهة الصلاة :

وخسة أوقات لا يصلّى فيها إلا صلاة لها سبب: بعد صلاة الصبح حتى تطلع الشمس، وعند طلوعها حتى تتكامل وترتفع قدر رمح وهو مقدار  $\frac{1}{\gamma}$  ساعة، وإذا استوت حتى تـزول، وبعد صلاة العصر حتى تغرب الشمس، وعند الغروب حتى يتكامل غروبها.

### \* صلاة الجماعة:

وصلاة الجماعة سُنَّة مؤكدة ، وعلى الماموم أن ينوي الائتمام دون الإمام ، ويجوز أن يأتمَّ الحرُّ بالعبد ، والبالغ بالمراهق الذي لم يبلغ ، ولا تصح قدوة رجل بامرأة ، ولا قارئ بأمِّيّ .

وأي موضع صلى في المسجد بصلاة الإمام فيه وهو عالم بصلاة الإمام، أجزأه ما لم يتقدم عليه . وإن صلى في المسجد والمأموم خارج المسجد قريساً منه وهو عالم بصلاته ولا حائل هناك يمنع الاستطراق أو المشاهدة ، جاز .

# \* صلاة المسافر:

ويجوز للمسافر قُصْرُ الصلاة الرباعية (الظهر ، العصر ، العشاء) بخمسة شروط : أن يكون سفره في غير معصية ، وأن تكون مسافته ستة عشر فرسخا (أي حوالي ٨٤ كيلو متراً تقريباً ) ، وأن يكون مؤدياً للصلاة الرباعية ، وأن ينوي القصر مع الإحرام ، وأن يأتم بمقيم .

ويجوز للمسافر أن يجمع بين الظهر والعصر سواء بتقديم العصر مع الظهر أو بتأخير الظهر مع العصر ، وأن يجمع بين المغرب والعشاء سواء بتقديم العشاء مع المغرب أو تأخير المغرب مع العشاء ، ويجوز للحاضر في المطر أن يجمع بينهما في وقتِ الأولى منهما .

#### \* صلاة الجمعة:

وشروط وجوب الجمعة سبعة أشياء: الإسلام، والبلوغ، والعقل، والحرية، والدكورية، والصّحّة، والاستيطان (أي الإقامة وعدم السفر).

وشروط فعلها ثلاثة: أن تكون البلد مصراً أو قرية ( والمصر ما كان فيه سوق قائم وحاكم وقاض) ، وأن يكون العدد أربعين من أهل الجمعة، وأن يكون الوقت باقياً ، فإن خرج الوقت أو عُدمت الشروط صُلّيت ظهراً .

وفرائض صلاة الجمعة ثلاثة : خطبتان يقوم فيهما الخطيب ويجلس بينهما ، وأن تُصلَّى ركعتين في جماعة .

وهيئاتها أربع خصال: الغسل ، وتنظيف الجسد ، ولبس الثياب البيض، وتقليم الأظافر ، والطيب ، ويستحب الإنصات في وقت الخطبة.

ومَن دخلَ والإمامُ يخطب صلَّى ركعتين خفيفتين ثم يجلس .

# \* صلاة العيدين:

وصلاة العيدين سُنَّة مؤكده ، وهي : ركعتان يكبِّر في الأولى سبعاً سوى تكبيرة القيام . ويخطب سوى تكبيرة القيام . ويخطب بعدها خطبتين : يكبرٌ في الأولى تسعاً وفي الثانية سبعاً .

ويكبَّر من غروب الشمس من ليلة العيد ، إلى أن يدخل الإمام في الصلاة ، وفي الأضحى يتم التكبير بعد الصلوات المفروضات من صبح يوم عرفة إلى العصر من آخر أيام التشريق .

# \* صلاة الكسوف والخسوف:

وصلاة الكسوف سُنة مؤكدة ، فإن فاتت لم تُقْض ، ويُصلَى لكسوف الشمس وخسوف القمر ركعتين ، في كل ركعة قيامان يطيل القراءة فيهما ، وركوعان يطيل التسبيح فيهما دون السجود . ويخطب بعدها خطبتين . ويُسِرُ في كسوف الشمس ، ويجهَرُ في خسوف القمر.

# \* صلاة الاستسقاء :

وصلاة الاستسقاء مسنونة ، فيأمرهم الإمام : بالتوبة ، والصدقة ، والخروج مما وقعوا فيه من ظلم الناس ، وأن يصالح بعضهم بعضاً وينهوا من الخصام الذي بينهم ، وصيام ثلاثة أيام ، ثم يخرج بهم في اليوم الرابع

في ثياب متواضعة لا خيلاء فيها ، واستكانة وتضرع ، ويصلى بهم ركعتين كصلاة العيدين ، ثم يخطب بعدهما - ويستغفر في خطبتيـ بدل التكبيرات التي في خطبتي العيدين ، ويقلب عباءته رمزاً لرغبته في أن يغيّر ا لله حالَهم إلى أحسن حال . ويُكثر من الدعاء والاستغفار ، ويدعو بدعاء رسول الله صلى الله عليه وسلم ، وهو: "اللهم اجعلها سُقيا رهمةٍ، ولا تجعلها سقيا عذاب ، ولا مَحْقِ ولا بَلاء ، ولا هَدْم ولا غَــرَق . اللهمُّ على الظُّراب والآكام ، ومنابت الشجر وبطون الأوديه ، اللهمُّ حوالَيْنا ولا علينا . اللهم اسِقْنا غيثاً مغيثاً ، هنيئاً ، مريئاً ، مربعاً ، سحّا عاما غَدَقًا طِبْقًا مجلَّلاً، دائماً إلى يوم الدين : اللهم اسقنا الغيثُ ولا تجعلنا من القانطين ، اللهمُّ إن بالعباد والبلاد من الجهد والجوع والصنك ما لا نشكو إلا إليك. اللهمُّ أنْبت لنا الذُّرْعَ وأدرّ لنا الضوع ، وأنزل علينا من بركات السماء، وأنبت لنا من بركات الأرض ، واكشف عنا من البلاء ما لا يكشفه غيرك، اللهم إنّا نستغفرك إنك كنت غفاراً ، فارسل السماء علينا مدرارا.

ويغتسل في الوادي إذا سال المطر ، ويسبح عند سماعه لـلرعد ورؤيتـه للبرق .

# \* صلاة الخوف:

وصلاة الخوف على ثلاثة أنواع ، أحدها : أن يكون العدو في غير جهة

القِبْلَة ، فيفرقهم الإمام فرقتين : فرقة تقسف في وجمه العدو ، وفرقة خلفه ، فيصلي بالفرقة التي خلفه ركعة ، ثـم تـم لنفسـها وتمضـي إلى وجـه العدو ، وتأتي الطائفة الأخرى ، فيصلي بها ركعة وتتم لنفسها ويسلّم بها.

والنوع الثاني : أن يكون في جهة القِبْلَة فيصفّهم الإمام صفّين ، ويحرم بهم ، فإذا سجد سجد معه أحد الصفين ، ووقف الصف الآخر يحرمهم ، فإذا رفع سجدوا ولحقوه .

والنوع الثالث: أن يكون في شدة الخوف والتحام الحرب، فيصلي كيف أمكنه، على قدميه أو راكباً، مستقبل القِبْلَة وغير مستقبل لها. حتى إذا اشتد الالتحام كبَّر وذكر الله ثم سلَّمَ ويكفيه هذا.

# ★ لبس الحرير والذهب:

ويحرم على الرجال لبس الحرير ، ولبس الذهب ، ويحل للنساء ، وقليل الذهب أو كثيره في التحريم على الرجال سواء .

وإذا كان بعض الثوب من الحرير وبعضه من القطن أو الكتان جاز لبسه ما لم يكن الحرير هو الغالب .

# \* ما يلزم اليت:

ويلزم في الميّت أربعة أشياء : غسله ، وتكفينه ، والصلاة عليه ، ودفنه.

واثنان لا يغسَّلان ولا يصلى عليهما : الشهيد في معركـــة المشــركين ، وسقُط الجنين الذي لم ينطق .

ويغسُّل الميّت وتراً ، ويكون في أول غسله سدر ( وهو ورق مدقوق من الشجر ) وفي آخره شيء من الكافور ، ويكفّن في ثلاثة أثواب بيض، ليس فيها قميص ولا عمامة .

ويكبّر عليه أربع تكبيرات ، يقرأ الفاتحة بعد الأولى ، ويصلي على النبي صلى الله عليه وسلم بعد الثانية ، ويدعو للميت بعد الثالثة فيقول: "اللهم هذا عبدك وابن عبدك ، خرج من روح الدنيا وسعتها ، ومحبوبه وأحبائه فيها ، إلى ظلمة القبر وما هو لاقيه ، كان يشهد أن لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك ، وأن محمداً عبدك ورسولك ، وأنت أعلم به منا . اللهم إنه نزل بك وأنت خير منزول به ، وأصبح فقيراً إلى رحمتك وأنت غني عن عذابه وقد جنناك راغبين إليك شفعاء له . اللهم إن كان عسنا فزد إحسانه ، وإن كان مسيئاً فتجاوز عنه ، ولقه برحمتك رضاك ، وقه فتنة القبر وعذابه ، وأفسح له في قبره ، وجاف الأرض عن جنبيه ، ولقه برحمتك برحمتك بارحم الراحمين ".

ويقول في التكبيرة الرابعـة : اللهـم لا تحرمنــا أجـره ولا تفتنــا بعـده ، واغفر لنا وله . ويسلم بعد الرابعة .

ويدفن في لحد مستقبلاً القبلة بأن نتصور الميت كأنه واقف يصلي جهة القبلة ثم نام على جانبه الأيمن (وليس كما يفعله كثير من الجهلة بأن يضعوا قدمه في القبلة حيث يتصورون أنه كان يصلي ثم نام على ظهره) ويُسكُ من قِبَلِ رأسه برفق ، ويقول الذي يُلْجِده : بسم الله ، وعلى ملة رسول الله صلى الله عليه وسلم ، ويُرقده في قبر عمقه قامة وبسطه (أي قدر ارتفاع إنسان معتدل الطول رافعاً يديه إلى الأعلى ) . ويسطح القبر ولا يبنى عليه ولا يوضع عليه الجبس .

ولا بأس بالبكاء على الميت ، من غير نُوحٍ ولا شق جيب . ويعزَّى أهله إلى ثلاثة أيام من دفنه . ولا يدفن اثنان في قبر إلا لحاجة .



# كتاب الزكاة

# \* ما تجب فيه الزكاة:

تجب الزكاة في خمسـة أشـياء هـي : المواشـي ، والأثمـان ، والـزروع . والثمار ، وعروض التجارة .

فأما المواشي: فتجب الزكاة في ثلاثة أجناس منها وهي: الإبل، والبقر، والغنم. وشروط وجوبها ستة أشياء: الإسلام، والحرية، والملكية التامة، والنّصاب (أي أن يكون المال قدراً معيناً حتى تجب فيه الزكاة)، وانقضاء عام هجري (أي قمري) عليه، والرعي للماشية.

وأما الأثمان فهما شيئان: الذهب والفضة، وشروط وجـوب الزكـاة فيها خمسـة أشياء: الإسـلام، والحريـة، والملكيـة التامـة، والنصـاب، وانقضاء عام على ملكيته.

وأما الزروع فتجب الزكاة فيها بثلاثة شروط: أن يكون مما يزرعه الآدميون وليس مما ينبت وحده كالغابات ، وأن يكون قوتاً يمكن ادخاره دون أن يفسد ، وأن يكون نصاباً ، وهو خسة أوسق لا قشر عليها (الوسق ٧١٥ كجم) .

وأما الثمار فتجب الزكاة عنها في شيئين منها: ثمرة النخل وثمرة الكرم . وشروط وجوب الزكاة فيها أربعة أشياء: الإسلام ، والحرية ، والملكية التامة ، والنصاب.

وأما عروض التجارة فتجب الزكاة فيها بالشروط المذكورة في الأثمان \_\_\_\_\_\_ أي في المدعب والفضة .

# \* نصاب الإبل:

وأول نصاب الإبل أن يكون عددها خمس وفيها: شاة ، وفي عشر إبل : شاتان ، وفي خشم عشر : ثلاث شياه ، وفي عشرين : أربع شياه ، وفي خشس وعشرين : بنت مخاض أنثى (أي لها سنة ودخلت في الثانية) ، وفي ست وثلاثين : بنت لبون أنثى (أي لها سنتان ودخلت في الثالثة) ، وفي ستة وأربعين : حِقة (أي لها ثلاث سنوات ودخلت في الرابعة) ، وفي احدى وستين : جَدَعة (أي لها أربع سنين ودخلت في الحامسة) ، وفي ست وسبعين : بنتا لبون ، وفي إحدى وتسعين : حُقّتان ، وفي مائية واحدى وعشرين : ثلاث بنات لبون ، ثم في كل أربعين جهل : بنت لبون، وفي كل خسين : حقة .

#### \* نصاب البقر:

وأول نصاب البقر ثلاثون ، وفيها : تبيع (أي له سنة ودخل في الثانية) ، وفي أربعين بقرة : مسنّة (أي لها سنتان ودخلت في الثالثة) ، والقياس على ذلك النحو دائماً .

#### \* نصاب الغنم:

وأول نصاب الغنم أربعون ، وفيها ، شاة جذعة من الضأن (أتمت سنة ودخلت في الثالثة) ، ودخلت في الثالثة) ، وفي مائة وإحدى وعشرين : شاتان ، وفي مائتين وواحدة : ثلاث شياه ، وفي أربعمائة : أربع شياه ، ثم في كل مائة شاه .

## \* زكاة المال المشترك:

والشريكان في غنم أو بقر أو إبل يزكيان زكاة الواحد بسبع شروط: إذا كان المأوى في الليل واحداً ، والموضع الذي تسرح فيه هذه البهائم واحداً ، والمرعى واحداً ، والفحل واحداً ، والمشرب واحداً ، والحالب واحداً .

# نصاب الذهب والفضة :

ونصاب الدهب الذي يستحق الزكاة بدءاً من عشرين مثقالاً (وهي ٨٥ جم ذهب خالص) ، وفيه : ربع العشر ، وهو نصف مثقال أي ٢,٥، وفيما زاد يعامل بنفس الحساب . ونصاب الفضة : مائتا درهم (٢,٥جم فضة) وفيه : ربع العشر ، وهو خسة دراهم ، وفيما زاد يعامل بنفس الحساب . ولا تجب زكاة في الحليّ المباح الذي تستعمله النساء في التزين .

# \* نصاب الزروع والثمار:

ونصاب الزروع والثمار التي تستحق الزكاة بدءاً من خمسة أوسق (أي حوالي ٧١٥ كيلو جراماً تقريباً) ، وفيما زاد يعامل بنفس الحساب. وفيها أيضاً: إن سُقيت بماء السماء أو الماء الجاري على وجه الأرض: العشر ، وإن سُقيت بالآلات: نصف العشر .

# \* تقويم عروض التجارة:

ويتم تقويم عروض التجارة عند نهاية العام بما تم شراؤها به ، ويُخْرَجُ من ذلك ربع العشر .

وما استخرج من معادن الذهب والفضة يخرج منه ربع العشر في الحال. وما يوجد من الركاز (وهو المستخرج من دفين الجاهلية كحفريات الآثار ذهباً أو فضة) ففيه الخُمس.

# \* زكاة الفطر :

وتجب زكاة الفطر بثلاثمة أشياء : الإسلام ، وبغروب الشمس من

آخر يوم من شهر رمضان ، ووجود الزائد عن قوته وقوت عياله في ذلك اليوم، ويزكي عن نفسه وعمَّن تلزمه نفقته من المسلمين حتى الخادم ومن في كفالته : صاعاً من قوت بلده ، وقدره خمسة أرطال وثلث بالعراقي (حوالي كيلو جرامان ونصف تقريباً) .

# \* ومن تدفع له الزكاة :

وتدفع الزكاة إلى الأشخاص الثمانية الدين ذكرهم الله تعالى في كتابه العزيز في قوله تعالى : ﴿إِنمَا الصدقات للفقراء ، والمساكين ، والعاملين عليها ، و المؤلفة قلوبهم ، وفي الرقاب ، والغارمين ، وفي سبيل الله ، وابس السبيل ﴿ التوبة ، ٢] . وإلى من يوجد منهم ( والفقير هو من بحاجة إلى ، ١ ودخله ٣ ، أما المسكين فهو بحاجة إلى ، ١ ودخله ٧ ، مثلاً ) .

# \* من لا تدفع له الزكاة :

وخمسة لا يجوز دفعها إليهم: الغني بمال أو كسب ، والعبد ، وبنو هاشم وبنو المطلب ، والكافر ، ومن تقع نفقته على المزكّي ولا يدفعها إليهم على زعم أنهم من الفقراء والمساكين .



# كتاب الصيام

#### \* شروط وجوب الصيام:

وشروط وجوب الصيام أربعة أشياء : الإسلام ، والبلوغ ، والعقل ، والقدرة على الصوم .

#### \* فرائض الصوم:

وفرائض الصوم أربعة أشياء: النية ، على أن تكون قبل الفجر ، والامتناع عن الأكل والشرب والجماع وتعمّد القيء .

# \* ما يفطر به الصائم:

وما يُفطر الصائم عشرة أشياء ، هي : ما وصل عمداً إلى المعدة وداخل الرأس ، مثل وضع عود في الأذن ، والحقنة في أحد السبيلين (الفَرْج أو الشَرَج) ، والقيء عمداً ، والجماع عمداً في الفرج حتى بدون إنزال ، وإنزال المني بسبب اللمس والتقبيل حتى بدون جماع ، والحيض ، والنفاس ، والجنون ، والارتداد عن الدين والعياذ بالله .

# \* ما يستحب للصائم:

ويستحب في الصوم ثلاثة أشياء ، هي : تعجيل الإفطار ، وتأخير السُّحور ، وترك الكلام الفاحش والباطل كالشتم والغيبة وما إلى ذلك . ويحرم صيام خمسة أيام هي : العيدان ، ويوم الأضحى ويوم الفطر ، وأيام

التشريق الثلاثة وهي ١١، ١٢، ١٣ من ذي الحجة بعد عيد الأضحى .

ويكره صوم يوم الشك (وهو يوم الثلاثين من شعبان) إلا أن يوافق يوماً من أيام الصيام المعتادة كالإثنين والخميس أو قضاء صوم على الإنسان.

#### \* الجماع في نهار رمضان:

ومن جامع في نهار رمضان عامداً في الفرج فعليه القضاء والكفارة وهي: عتىق رقبة مؤمنة ، فإن لم يجد فصيام شهرين متتابعين ، فإن لم يستطع فإطعام ستين مسكيناً على أن يعطي لكل مسكين مقدار مُدّ ، أي حوالي ، ، ٢ جراماً تقريباً من أوسط الطعام الذي يطعم به أهله عادة .

#### \* قضاء الصوم عن الميت:

ومن مات وعليه صيام من رمضان يُطعم عنه لكل يـوم مُـدّ . ويخرج هذا من التركه كالديون ، وإن لم يكن له مـال جـاز الإخـراج عنـه وتـبرأ ذمته بذلك .

# \* صوم الكبير والحامل والمرضع:

والإنسان المسن إن عجز عن الصوم يفطر ويطعم عن كل يوم مقدار مُدّ.

والحامل والمرضع إن خافتا على أنفسهما أفطرتا وعليهما القضاء ، وإن خافتا على أولادهما أفطرتا وعليهما القضاء والكفارة أي أن يطعما

كل يوم مسكيناً بمقدار مُدّ ، وهو رطل وثلث بالعراقي أي ٢٠٠ جرام تقريباً. والمريض والمسافر سفراً طويلاً يفطران ويقضيان بعدد الأيسام التي فطراها .

#### \* الاعتكاف:

والاعتكاف سُنَّة مستحبة ، وله شرطان : النيَّة واللُّبْث في المسجد .

ولا يخرج من الاعتكاف المنذور إلا لقضاء حاجـة الإنسان أو عـذر : من حيض أو مرض ، ولا يمكن المقام معه . ويبطل الاعتكاف بالجماع .



÷

# كتاب الحَجِّ

#### \* شروط وجوب الحج:

وشروط وجوب الحج سبعة أشياء هي: الإسلام ، و البلوغ ، والعقل، والحرية ، ووجود الزاد والراحلة أي الطعام ووسيلة السفر ، وأن يكون الطريق إلى الكعبة آمناً وإمكان المسير .

#### أركان الحج

وأركان الحج خمسة أشياء هي : الإحرام مع النيّة ، والوقوف بعرفة ، والطواف بالبيت - والإجماع ينص على أن المراد بـ طواف الإفاضة ، والحلق لبعض الشعر أو حلقه تماماً .

### \* أركان العمرة:

وأركان العُمرة أربعة أشياء هي : الإحرام ، والطواف ، والسعي ، وحلق الشعر أو التقصير .

#### \* واجبات الحج:

وواجبات الحج غير الأركان شيئان هي : الإحرام من الميقات ، ورمي الجمرات الثلاث .

#### \* سنن الحج :

وسنن الحج سبعة أشياء هي: الإفراد ، وهو تقديم الحج على العُمرة ، والتلبيه ، وطواف القدوم ، والمبيت بمزدلفة ، وركعتا الطواف ، والمبيت بمنى ، وطواف الوداع . ويتجرد الرجل عن الإحرام من المخيط (أي كل ما به خياطة تحيط بالحسد) ، ويلبس إزاراً ورداءً أبيضين .

#### \* ما ينخرُم على الحرم:

ويحرم على المحرم عشرة أشياء هي: لبس المخيط، وتغطية الرأس للرجال، وتغطية الوجه للنساء، وتسريح الشعر بحيث يسقط منه شعرات وكذلك محرم حلقه، وتقليم الأظافر، ووضع العطر، وقتل الصيد، وعقد الزواج، والجماع، ومباشرة النساء بشهوة. وفي جميع ذلك: الفدية واجبة إلا عقد الزواج فإنه لا ينعقد، ولا يفسد الحج إلا الجماع في الفرج، ولا يخرج الإنسان من الحج إذا جامع وإنما يتمه حتى وإن كان فاسداً ثم يجب عليه قضاءه في العام التالي.

ومن فاته الوقوف بعرفة تحلل بعمل عمرة ، وعليه القضاء والهَـدْي ، ومن ترك ركناً غير الوقوف بعرفة لم يحل من إحرامه حتى يؤدي ذلك الركن ، ومن ترك واجباً لزمه أن يذبح شاه . ومن ترك سُنة لم يلزمه بتركها شيء .

# \* الذبائح الواجبة في الاحرام:

الذبائح الواجبة في الإحرام خمسة أشياء هي : ١ - الذبيحة الواجبة بترك نسك من المناسك ، وهي على التوالى : شاة ، فإن لم يجد فصيام عشرة أيام: ثلاثة في الحج ، وسبعة إذا رجع إلى بلده ؟ ٧- الذبيحة الواجبة بالحلق والترفه ، وهي بالاختيار : شاة أو صيام ثلاثة أيام ، أو التصدق بثلاثة آصبع على ستة مساكين (والصاع اثنان كيلو جرام ونصف تقريباً)؛ ٣- الذبيحة الواجبة بإحصار (والإحصار هو أن يُمنع الحاجُ من الوصول إلى الكعبة بأي وسيلة) ، فيتحلل ويهدي شاة ؟ ٤-الذبيحة الواجبة بقتل الصيد ، وهمي بالاختيار : إن كان الصيد مما له مثيل ، تصدق بمثله من الحيوان أو الطير ، أو قام بتثمينه واشترى بثمنه طعاماً وتصدق به ، أو صام عن كل مُلة من ذلك الطعام يوماً (والله . . ٦ جرام تقريباً) ، وإن كان الصيد كما لا مثل له ، أخرج بقيمته طعاماً أو صام عن كل مُدّ يوماً ؛ ٥- الذبيحة الواجبة للجماع ، وهي على التوالى: ناقة ، فإن لم يجدها فبقرة ، فإن لم يجدها فسبع من الغنم ، فإن لم يجدها قام بتثمين الناقة واشترى بثمنها طعاماً وتصدق به ، فإن لم يجد صام عن كل مُدّ يوماً .

ولا يكفيه التصدق بالهدي ولا بالطعام إلا إذا كان ذلك بـالحرم على فقراء ومساكين البيت الحرام ، ويكفيه أن يصوم حيث شاء .

ولا يجوز قتل صيد الحرم ولا قطع شجرة : والمُحْرم ومن تحلل إحرامـه في ذلك سواء .



# كتاب البيوع وغيرها من المعاملات

# \* أنواع البيوع:

البيوع ثلاثة ألواع: بيع عين مرئية: فذلك جائز ؛ وبيع شيء موصوف في الذمّة: فجائز إذا ما طابقت الصفة ما تم الاتفاق عليه ، مثل البيع عن طريق الدليل (الكتالوج) ، وبيع عين غائبة لم تشاهد: فلا يجوز لاحتمال خطر الغش والخداع.

ويصح بيع كل طاهر ، منتفّع به ، مملوك للشخص ، ولا يصح بيع عين نجسة ، كالدم وروث البهائم والخمر والخنزير ولا ما لا منفعة فيه مثل الحشرات .

#### \* الربا:

والربا إنما يكون في الذهب والفضة وكافة أنواع الأطعمة ، وقد لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم آكل الربا وموكله وكاتبه وشاهديه لأنهم يستوون في المعصية .

ولا يجوز بيع الذهب بالذهب ، ولا الفضة كذلك ، إلا متماثلاً نقداً - أى بنفس القيمة . ولا يجوز بيع ما اشتراه حتى يقبض ثمنه ، ولا بيع اللحم مقابل حيوان .

ويجوز بيع الذهب بالفضة نقداً في الحال .

وكذلك الأطعمة: فلا يجوز بيع الجنس منها بمثله إلا إذا كان موجودا. ولا موجودا. ويجوز بيع الجنس منها بغيره مع الزيادة إذا كان موجودا. ولا يجوز بيع الغرر - أي ما فيه خطر الغش والخداع.

# \* خيار الجلس:

وللمتبايعين حرية الاختيار (أن يفسخ العقد ويود البيع) ما لم يتفرقا ويغادر أحدهما مجلس العقد ، فإن غادر أحدهما أصبح العقد ملزماً . ولهما أن يشترطا الخيار للدة ثلاثة أيام (والخيار:أن يكون لكل منهما الرجوع في العقد) . وإذا وجد بالمباع عيب فللمشتري أن يرده .

ولا يجوز بيع الثمرة مطلقاً إلا بعد ظهور صلاحها ونضجها . \* السُّلَّمُ :

وهو أن يتفق اثنان على أن يدفع أحدهما النقود الآن ويأخذ البضاعة بعد مدة معينة يتفق عليها ، ويصح السّلم حالاً ومؤجلاً فيما توافرت فيه شسة شروط ، هي : أن يكون مضبوطاً وفقاً للمواصفات ، وأن يكون نوعاً واحدا لم يختلط به غيره ، ولم تدخله النار لتغييره ، وأن لا يكون معيّناً – أي عيناً حاضرة يشار إليها ، ولا من معيّن .

ولصحة المُسْلَم فيه هناك ثمانية شروط ، هي : أن يوصف الشيء بعــد

ذكر جنسه ونوعه بالصفات التي يختلف بها الثمن ، وأن يذكر قدره بما ينفي الجهل به ، وإن كان مؤجلاً ذكر وقت استحقاقه ، وأن يكون موجوداً عند الاستحقاق في الغالب ، وأن يذكر موضع قبضه ، وأن يكون الثمن معلوماً ، وأن يتقابضا قبل الافتراق ، وأن يكون عقد تدوين الدين نافذاً لا يدخله خيار الشرط .

#### \* الرهن:

وكل ما جاز بيعه جاز رهنه لتوثيق الديون ، إذا استقر ثبوتها في الذمة.

وللراهن الرجوع فيه ما لم يقبضه ، ولا يضمنه المرتهس إلا بالتعدي ، وإذا سدد بعض الدين لم يخرج شيء من الرهن حتى يتم سداده جميعه . \* الحَجْر :

ويقع الحجر على ستة أشخاص: الصبي ، والمجنون ، والسفيه المبذر لماله ، والمفلس الذي يخشى عليه الديون ، والمريض الذي يخشى عليه من الموت ، وذلك: فيما زاد عن ثلث ثروته التي ستصبح تركة لورثته ، والعبد الذي لم يؤذن له في التجارة .

وذلك لأن تصرف الصبي والجنون والسفيه غير صحيح ، وتصرف المفلس يصح في ذمته بالديون ولا يصح في عين ماله ، وتصرف المريض فيما زاد على الثلث موقوف على إجازة الورثة من بعده ، وتصرف العبد اللى يكون في ذمته يُتبَع به حتى ولو بعد عتقه .

#### \* الصلح:

ويصح الصلح مع الإقرار في الأموال ، وما أفضى إليها ، وهو على نوعين : إبراء ومعاوضة . فالإبراء همو أن يقتصر الدائن من حقه على بعضه ، ولا يجوز تعليق الإبراء على شرط . والمعاوضة هي : عدوله عن حقه إلى غيره ، ويجري عليه حكم البيع .

ويجوز للإنسان أن يقيم "تنده" في طريق نـافذ ، بحيـث لا يتضـرر بـه الملرة، ولا يجوز في الطريق المشترك إلا بإذن الشركاء .

### \* الحوالة:

وشروط الحوالة أربعة أشياء : رضا المحيل ، وقبول الذي تحول ، وكون الحق مستقراً في الذمة ، واتفاق ما في ذمّة المحيل والمحال عليه : في الجنس ، والنوع ، وحلول الوقت ، والتأجيل . وتبرأ بها ذمّة المحيل ، ولا يشترط موافقة ورضا المحال عليه .

# \* الضمان:

ويصح ضمان الديون المستقرة في الذهة إذا عُرِفَ قدرها ، ولصاحب الحق مطالبة من شاء من الضامنين والمضمون عنه ، إذا كان الضمان على ما أوضحنا . وإذا غرم الضامن رجع على المضمون عنه إذا كان الضمان والقضاء بإذنه . ولا يصح ضمان المجهول ، ولا الدين الذي لم يستقر في الذمة ، إلا أن يضمن للمشتري الثمن إذا ثبت أن المباع لغير البائع أو كان معيباً .

#### \* الكفالة:

والكفالة بالبدن جائزة ، إذا كان على المكفول به حق لآدمي .

### \* الشركة :

وللشركة خمس شروط هي: أن يكون على نقد متعامل به ، وأن تنفق الأموال في الجنس والنوع ، وأن يخلطا المالين ، وأن يأذن كل واحد منهما لصاحبه في التصرف ، وأن يكون الربح والخسارة على الطرفين . ولكل واحد منهما فسخها متى شاء ، ومتى مات أحدهما بطلت الشركة.

#### \* التوكيل:

وكل ما جاز للإنسان التصرف فيه بنفسه جاز له أن يوكّل فيمه أو أن يتوكّل .

والتوكيل عقد جائز - أي لا يلزم بالاستمرار فيها لا الوكيل ولا الموكل ، ولكل منهما فسخها متى شاء ، وتفسخ بموت أحدهما . والوكيل أمين فيما يقبضه وفيما يصرفه ، ولا يضمن إلا بالتقصير في واجباته أو التعدي عامداً .

ولا يجوز أن يبيع ويشتري إلا بثلاثة شروط: أن يبيع بثمن المشل أي بشمن السوق وأن يكون بنقد البلد ، ولا يجوز أن يبيع من تلقاء نفسه . ولا يشهد على موكله إلا بإذنه .

#### \* الإقرار:

والُقُرُّ به نوعان هما : حق الله تعالى كالاعتراف بجريمة تستوجب الحد كالزنا ، وحق الآدمي كالاعتراف بدَيْنِ في ذمة المعترف لشخص آخر . فحق الله تعالى يصح الرجوع فيه بعد الإقرار ؛ به فلا يقام عليه الحد ، وحق الآدمي لا يصح الرجوع فيه بعد الإقرار به .

وتحتاج صحة الإقرار إلى ثلاثة شروط هي: البلوغ ، والعقل ، والاختيار ، فلا يصح من صبي أو مجنون أو مكره على الإقرار . وإن كان الإقرار بمال وجب فيه شرط واحد هو : الرشد . وإذا بمجهول بشىء مجهول رجع إليه في بيانه . ويصح الاستثناء في الإقرار بشرط أن يكون متصلاً به من غير فاصل زمنى فيقول "على عشرة إلا اثنين" ، ولا يؤخر كلمة "إلا اثنين" .

وهو في حال الصحة والمرض سيان .

#### \* الإعارة:

وكل ما يمكن الانتفاع به مع بقاء عينه جازت إعارته إذا كانت منافعه آثاراً – أي أنها لا تستهلك بالإعارة فلا يجوز إعارة شمعة للإضاءة لأنها تستهلك . ويجوز أن تكون الإعارة مطلقة أو مقيدة بمدة ، وهي مضمونة على المستعير بقيمتها يوم تلفها .

#### \* الغصب:

ومن غصب مالاً لأحد لزمه رده ، مضافاً إليه قيمة ما نقص من المال، وأجره مثله . فإن تلف ضمنه بمثله إن كان له مثل ، أو بقيمته إن لم يكن له مثل ، أكثر ما كانت من يوم الغصب إلى يوم التلف.

#### \* الشفعة :

والشفعة واجبة بالاشتراك في العقار أو الأرض دون الجوار ، فيما ينقسم دون ما لا ينقسم ، وفي كل ما لا ينقل من الأرض كالعقار وغيره بالثمن الذي وقع عليه البيع . وهي على الفور ، فإن أخرها وهو قادر عليها بطلت . وإذا تزوج امرأة بقطعه من أرض أو سهم من عقار أخذه الشفيع بمهر المثل . وإن كان الشفعاء جماعة استحقوها على قدر الأملاك.

# \* المضاربة :

وللمضاربة أربعة شروط هي : أن تكون على النقود السائلة ، وأن يأذن رب المال للعامل في التصرف مطلقاً ، أو فيما لا ينقطع وجوده غالباً، وأن يشترط له نسبة معينة من الربح ، وأن لا يقدر بمدة معينة .

ولا ضمان على العامل إلا بعدوان ، وإذا حصل ربح وخسارة جُبرت الخسارة بالربح .

#### \* الساقاة :

والمساقاة هي أن يعمل أحدهم ، عند صاحب النخل أو الحديقة في مقابل شيء من النمرة التي ستتحقق ، وهي جائزة على النخل والعنب ، ولها شرطان هما : أن يقدّرها بمدة معلومة ، وأن يعيّن للعامل جزءاً معلوماً من الثمار.

والعمل فيها على نوعين ، هما : عمل يعود نفعه على الشمرة كالسماد ودواء النبات ، فهو على العامل . وعمل يعود نفعه إلى الأرض، فهو على رب المال .

# \* الاستئجار:

وكل ما أمكن الانتفاع به مع بقاء عينه صبح استئجاره ، إذا قدرت منفعته بأحد أمرين : بمدة أو بعمل . وإطلاقها يقتضي تعجيل الأجرة ، إلا أن يُشترط التأجيل . ولا تبطل الإجارة بموت أحد المتعاقدين ، وتبطل بتلف العين المستأجرة . ولا ضمان على الأجير إلا إذا اعتدى على العين المستأجرة فأتلفها .

# \* الجعالة :

رد ضالته عوضاً معلوماً ، فإذا ردها استحق ذلك العوض المشروط . \* المزارعة :

وإذا أعطي إلى رجل أرضاً ليزرعها ، وشرط له جزءاً معلوماً من ريعها لم يجز . وإن حدد له جزءًا مما يخرج منها بذهب أو فضة ، أو شرط لله جزءا معيناً مما يخرج من الأرض معلوماً في ذمته ، جاز .

#### \* إحياء الموات : ( استصلاح الأرض )

واحياء الموات جائز بشرطين هما : أن يكون المحيى مسلماً ، وأن تكون الأرض حرة لم يجر عليها ملك لمسلم ، وصفة الإحياء ما كان في العادة عمارة للمُحيا .

ويجب بذل الماء بثلاثة شروط هي : أن يزيد عن حاجته ، وأن يحتاج إليه غيره لنفسه أو لبهيمته ، وأن يكون مما يبقى في بئر أو عين أي لا يحرّز في إناء ونحوه .

#### \* الوقف:

والوقف جائز بثلاثة شروط هي : أن يكون ينتفع به مع بقاء عينه كما هي ، وأن يكون على أصلٍ موجود عائد لا ينقطع ، وأن لا يكون في محظور أي محرّم شرعاً .

وهو على ما شرط الواقف من تقديم ، أو تأخير ، أو تسوية ، أو تفضيل.

#### \* الهبة:

وكل ما جاز بيعه جازت هبته ، ولا تلزم الهبة إلا باستلامها ، وإذا استلمها الموهوب له لا يحق للواهب أن يرجع فيها ، إلا أن يكون والـداً قد وهب لإبنه .

وإذا أعمر شيئاً (أي وهبه مدة عمر الموهوب له) أو أرقبه (أي لو مات الموهوب له)، مات الموهوب له عاد إلى صاحبه ولو مات صاحبه استقر للموهوب له)، كان للمُعْمَر أو للمُرْقَب ، ولورثته من بعده .

# \* اللقطة :

وإذا وجد لُقطة في موات أو طريـق فلـه أخدُهـا أو تركهـا ، وأخدُهـا أَوْلَى من تركها ؛ إن كان على ثقة من رعايتها .

وإذا أخذها وجب عليه أن يعرف ستة أشياء هي : وعاؤها الذي تحفظ فيه ، وعفاصها (أي الخيط فيه ، وعفاصها (أي الغيلاف الذي توضع فيه ) ، ووكاؤها (أي الخيط الذي تربط به) ، وجنسها ، وعددها ، ووزنها . ويحفظها في مكان أمين يليق بها ، ثم إذا أراد أن يتملكها يجب أن يعلن عنها لمدة سنة ، على أبواب المساجد ، وفي الموضع الذي وجدها فيه وبشتى أنواع البلاغ والإعلان . فإن لم يجد صاحبها كان له أن يمتلكها بشرط الضمان – أي تكون مضمونة عليه كالوديعة . فيردها إلى صاحبها إذا ظهر وطالب بها حتى ولو بعد مضي سنين طويلة . واللقطة على أربعة أنواع وهي :

1-ما يبقى على الدوام ، فهذا حكمه ؛ ٢- ما لا يبقى على الدوام كالطعام الرطب، فهو مخيَّر بين أكله وغُرُفِهِ بدفع ثمنه أو بيعه وحفظ ثمنه ؛ ٣- ما يبقى بعلاج كالرطب ، فيفعل المصلحة من بيعه وحفظ ثمنه أو تجفيفه وحفظه ؛ ٤- ما يحتاج إلى نفقة كالحيوان ، وهو نوعان : أ-حيوان لا يمتنع بنفسه (كالدواجن) ، فهو مخير بين أكله ودفع ثمنه ، أو تركه والتطوع بالإنفاق عليه ، أو بيعه وحفظ ثمنه . ب-حيوان يمتنع بنفسه (كالإبل) ، فإن وجده في الصحراء تركه ، وإن وجده في الحضر فهو مخير بين الأشياء الثلاثة فيه .

وإذا وُجد لقيط بقارعة الطريق فأخذُهُ ، وتربيته وكفالته واجبة على الكفاية حفظاً له من الهلاك . ولا يقر إلا في يد أمين ، فإن وُجد معه مال أنفق عليه الحاكم منه وإن لم يُوجد معه مال فنفقته في بيت المال . 

\* الوديعة :

والوديعة أمانة . ويُستحب قبولها لمن قام بالأمانة فيها ، ولا يضمنُ إلا بالتعدي ، وقول المودع مقبول في ردها على المودع . وعليه أن يحفظها في حرز مثلها ، وإذا طولب بها فلم يخرجها - مع القدرة عليها -حتى تلفت ضَمنَ .

# كتاب الفرائض والوصايا

#### \* الوارثون والوارثات:

- \* الوارثون من الرجال عشرة : الإبن ، وابن الإبن وإن سفل ، والجد وإن علا ، والأخ ، وابن الأخ وإن بَعُدَ ، والعم ، وإبن العم وإن تباعد ، والزوج ، والمولى المُعْتِقُ .
- \* والوارثات من النساء سبع : البنت ، و بنت الإبن ، والأم ، والجدّة، والأخت ، والزوجة ، والمولاة المعتقة .
- \* ومن لا يسقط في الميراث بأي حال خسة ، هم : الزوجان ، والأبوان، وولد الصُّلب .
- \* ومن لا يرث بأي حال سبعة : العبد ، والمدبَّر ( أي المعلق عتقه على موت سيده ) ، وأم الولد ( أي الأمّة التي حملت من سيدها ) ، والمُكاتبُ ( العبد الذي تعاقد على حريته ) ، والقاتل ، والمرتد ، و أهل ملّتين (أي مسلم وكافر ) .
- \* وأقرب العَصَبات (أي الذي يوث ما بقى من المال بعد توزيع أنصبة أصحاب الفروض): الإبن ، ثم ابنه ، ثم الأب ، ثم الأب والأم ، ثم الأخ للأب والأم ، ثم ابن الأخ

للأب ، ثم العم على هذا الترتيب ، ثم ابنه ، فإن انصرمت العصبات فالمولى المعتق .

# \* الفروض المذكورة في كتاب الله ستة:

النصف ، والربع ، والثمن ، والثلثان ، و الثلث ، والسدس .

والنصف: فرض لخمسة أشخاص هم: البنت (إن كانت واحدة) ، وبنت الابن (قياساً على البنت بالإجماع) ، و الأخت من الأب والأم ، والأخت من الأب (إن لم يكن للمتوفي ولد) ، والزوج إذا لم يكن معه ولد .

والربع: فرض لشخصين هما: الزوج مع الولد أو ولد الابن ، وهو فرض الزوجة مع الزوجات مع عدم وجود الولد أو ولد الابن .

والثُمن : فرضُ الزوجة أو الزوجات ، مع وجود الولد أو ولد الابن.

والثلثان : فرض لأربعة أشخاص هم : البنتان ، وبنتا الابن ، والأختان من الأب .

والثلث : فرض لشخصين هما : الأم إذا لم تُحجب (أي لم يكن لزوجها ولذ وورثه أبواه فلها الثلث) ، وهو للاثنين فصاعداً من الإخوة والأخوات من ولد الأم . والسدس: فرض لسبعة أشخاص هم: الأم مع الولد أو ولد الإبن ، أو اثنين فأكثر من الأخوة والأخوات ، وهو للجدة عند عدم وجود الأم، ولبنت الابن مع بنت الصلب ، وهو للأخت من الأب مع الأخت من الأب والأم ، وهو فرض الأب مع الولد أو ولد الابن ، وفرض الجد عند عدم وجود الأب ، وهو فرض الواحد من ولد الأم .

وتسقط الجدات بوجود الأم ، والأجداد بوجود الأب . ويسقط الخوة والأم مع أربعة أشخاص هم : الولد ، وولد الابن ، والأب ، والجد . ويسقط الأخ للأب والأم مع ثلاثة أشخاص هم : الإبن ، وابن الإبن ، والأب . ويسقط ولد الأب بهؤلاء الثلاثة ، وبالأخ للأب والأم .

وأربعة أشخاص يعصّبون أخواتهم ، هم : الإبن ، وابن الإبن ، والأخ من الأب والأم ، والأخ من الأب .

وأربعة أشخاص يرثون دون أخواتهم ، هم : الأعمام ، وبنو الأعمام، وبنو الأعمام،

#### \* الوصية :

وتجوز الوصية بالمعلوم والمجهول (أي التوصيه بشيء غير معيّن ، كـــاي ثوب مثلاً) ، وبالموجود والمعدوم (أي بما ستتطرحه شجرة ما).

والوصية لا تجوز إلا في الثلث ، فإن زاد وُقف تنفيذها على موافقة الورثة ، ولا تجوز الوصية لوارث شرعي إلا أن يجيزها باقي الورثة .

وتصح الوصية من كل بالغ عاقل ، لكل من يجوز له الامتلاك ، وفي سبيل الله تعالى.

وتصح الوصية إلى من اجتمعت فيه خسة خصال : الإسلام ، والبلوغ، والعقل ، والحرية ، والأمانة .



# كتاب الزواج وما يتعلق به من الأحكام والقضايا

# \* حكم الزواج:

الزواج مستحب لمن يحتاج إليه . ويجوز للإنسان الحر أن يجمع بين أربع نساء حرائر ، ويجوز للعبد أن يجمع بين أمتين . ولا يتزوج الحر من أمة إلا بشرطين : عدم وجود مهر الحرة أو الخوف من الوقوع في فاحشة الزنا . فإن لم يتوفر هذان الشرطان فيحرم عليه الزواج من الأمة .

والنظر إلى المرأة على سبعة أنواع: أحدها نظرة إلى أجنبية لغير حاجة، فهي نظرة غير جائزة ، والثانية: نظرة إلى زوجته أو أمته ، فيجوز أن ينظر إلى أي شيء منهما . والثالثة: نظرة إلى ذوات محارمه ، أو أمته المزوجة ، فيجوز فيما عدا ما بين السرة والركبة . والرابعة: النظر من أجل الزواج ، فيجوز النظر إلى الوجه والكفين . والخامسة: النظر للمداواة ، فيجوز النظر إلى المواضع التي يحتاج إليها لتشخيص المرض أو العلاج . والسادسة: النظر للشهادة أو للمعاملة ، فيجوز النظر إلى الوجه خاصة . والسابعة: النظر إلى الأمة عند ابتياعها ، فيجوز النظر إلى المواضع الي يحتاج إليها ديجوز النظر إلى المواضع التي يحتاج إليها . والسابعة النظر الى الأمة عند ابتياعها ، فيجوز النظر إلى المواضع التي يحتاج إليها ، دون ما بين السرة والركبة .

#### + الولى والشهود :

لا يصح عقد الزواج إلا بوليّ وشاهدَيْ عدل ، وما كان على غير ذلك فهو باطل . ولا تزوِّجُ المرأةُ المرأةُ ، ولا تزوجُ نفسها ، فالتي تزوِّج نفسها هي الزانية . وينطبق هذا الشرط على البكر فقط .

ولا بد فى الوليّ والشاهدين من ستة شروط: الإنسلام، والبلوغ، والعقل، والحرية، والدكورة، والعدالة.

إلا أنه لا يفتقر زواج الذمية إلى إسلام الوليّ ولا زواج الأمة إلى عدالة السيد .

وأولَى الولِاة هو الأب ، ثم الجد أبو الأب ، ثم الأخ لـلأب والأم أى الشقيق ، ثم الأخ للأب ، ثم ابن الأخ للأب الشقيق ، ثم ابن الأخ للأب ، ثم ابن الأخ للأب فإذا لم توجد العصبات فالمولى ثم العم ، ثم ابنه ، على هـذا الـترتيب . فإذا لم توجد العصبات فالمولى المعتق ، ثم عصباته ، ثم الحاكم (فالسلطان وَلِيُّ من لا ولِيَّ له) .

ولا يجوز أن يصرّح بخطبة معتدّة (أي من لم تُوفِ عدتهـــا) ، ويجــوز أن يعرّض لها ويتزوجها بعد انقضاء عدتها .

والنساء على نوعين: ثيبات وأبكار ؛ فالبكر يجوز للأب والجد إجبارها على الزواج ، والثيب لا يجوز تزويجها إلا بعبد بلوغها وإذنها ، فهي أحق بنفسها من وليها . أما البكر فتستشار وليست مشورتها ملزمة.

#### \* المحرمات في الزواج:

المحرمات في الزواج بالنص القرآني أربع عشرة: سبع منهن بالنسب، وهن: الأم وأمها وأمها وهكذا ، والبنت وبنتها وبنتها وهكذا ، والأخ ، والخالة ، والعمة ، وبنت الأخ ، وبنت الأخت . واثنتان بالرضاعة هما : الأم المرضعة ، والأخ من الرضاعة . وأربع محرمات بالمصاهرة ، هن : أم الزوجة ، والربيبة إذا دخل بالأم ، وزوجة الأب ، وزوجة الابن . وواحدة محرمة من جهة الجمع ، وهي : أخت الزوجة . ولا يجمع بين المرأة وعمتها ، ولا بين المرأة وخالتها ، ويحرم من الرضاعة ما يحرم من النسب .

وتُرد المرأة بخمسة عيوب هي: الجنون ، والجدام ، والبرص ، والرَّنق (أي انسداد محل الجمساع باللحم) والقَرن (أي انسداد محل الجمساع بعظم). ويُرد الرجل بخمسة عيوب هي: الجنون ، والجدام ، والسبرص ، والجب (أي قطع عضو الذكورة) والعُنَّة .

#### \* المهر:

ويستحب تسمية المهر عند الزواج فهو عطية وهبة مفروضة ، فإن لم يسم صح العقد . ووجب المهر بثلاثة أشياء : أن يفرضه الزوج على نفسه ، أو يفرضه الحاكم ، أو يدخل بها ، فيجب مهر المثل .

وليس للمهر حد أدنى ولا حد أقصى . ويجوز أن يتزوجها على منفعة معلومة . ويسقط نصف المهر بالطلاق قبل الدخول بها .

# \* وليمة العرس:

والوليمة على العُرس مستحبة ، والإجابة إليها واجبة إلا إذا وُجِد عذر.

#### القسم بين الزوجات :

والتسوية في القسم بين الزوجات واجبة من حيث النفقة والمبيت .

ولا يدخل الزوج على غير المقسوم لها لغير حاجة ، وإذا أراد السفر أقرع بينهن ، وسافر مع التي تخرج لها القرعة .

وإذا تزوج جديدة خصها بسبع ليال إن كانت بكراً ، وبثلاث إن كانت ثيباً . وإذا خاف عصيان المرأة وترفّعها وعظها ، فإن أبت إلا العصيان هجرها (أي أن يوليها ظهره ولا يكلمها) ، فإن أصرّت على عصيانها هجرها وضربها ضرباً خفيفاً للتأديب ، ولا يضرب الوجه بل على اليد أو الكتف إظهاراً لعدم رضاه عما تفعل ، ويسقط بالعصيان قسمها ونفقتها .

# \* الخلع:

والخُلع هو أن تدفع الزوجة مبلغاً من المال للحصول على حريتها .

وهو جائز على عِوَض معلوم ، وتحصل به المرأة على حريتها . ولا رجعة للزوج عليها إلا بعقد جديد لأن الخلع طلاق بائن أي تام . ويجوز للمرأة أن تقوم بالخلع وهي طاهرة أو وهي حائض . ولا يقع الطلاق إذا أوقعه الرجل على المختلعة بعد الخلع لأنها أصبحت غريبة على الزوج حينتذ .

# \* الطلاق:

الطلاق نوعان : صريح وكناية . وللطلاق الصريح ثلاثة ألفاظ هي: الطلاق ، والفراق ، والسراح . ولا يحتاج الطلاق الصريح إلى النيّـة لورود هذه الألفاظ الثلاثة في الشرع وتكررت في القرآن بمعنى الطلاق . أما الطلاق بالكناية فيعنى كل لفظ احتمل الطلاق وغيره وهو يحتاج إلى النيّة . كأن يقول : " الحقى بأهلك " فإن لم يكن ينوي الطلاق وهو ينطق بهذا القول لا تطلق.

والنساء في الطلاق نوعان : نوع في طلاقهن سنَّه وبدعة ، وهن ذوات الحيض . فالسنَّه هي أن يوقع الطلاق وهي في طهر ولم يجامعها ، والبدعمة هى أن يوقع الطلاق وهي حائض أو في فترة طهر قد جامعها خلالها . أما النوعُ الآخر الذي ليس في طلاقهن سنّه ولا بدعة ، فهن اربعة : الصغيرة، والآيسة (التي انقطع حيضها) ، والحامل ، والمختلعة التي لم يُدخل بها ، (والمختلعة هي تلك التي تدفع قدراً من المال للحصول على حويتها) .

#### \* طلاق الحر والعبد:

ويملك الحرثلاث تطليقات ، والعبد تطليقتين . ويصح الاستثناء في الطلاق إذا وصله بالقول ، كأن يقول لزوجته : "أنت طالق ثلاثة إلا اثنتين" صح ذلك ووقعت طلقة واحدة . كما يصح تعليق الطلاق بالصفه والشرط ، كأن يقول : "أنت طالق إذا سقطت الأمطار " فتطلق إن سقط المطر ، أو أن يقول : "أنت طالق إذا دخلت الدار" ، فتطلق بدخولها الدار .

ولا يقع الطلاق قبل الزواج . وأربع أشخاص لا يقع طلاقهم : الصبي، والمجنون ، والنائم ، و المُكْرَة .

#### \* عدد الطلقات:

وإذا طلق الرجل زوجته طلقة واحدة أو اثنتين فله مراجعتها ما لم تنقض عدتها . فإن انقضت عدتها حل له زواجها بعقد جديد ، وتكون معه على ما بقي من الطلاق . فإن طلقها ثلاثاً لا تحل له إلا بعد وجود خسة شروط هي : انقضاء عدتها منه ، وتزويجها بغيره ، ودخوله بها ووطؤها ، وانفصالها منه ، بموت أو طلاق أو خلع ، ثم انقضاء عدتها من زوجها الأخير .

وإذا حلف الزوج ألا يطأ زوجَته مطلقاً أو مدة تزيد على أربعة أشهر فهو مُولٍ ، (ويسمى ما فعل الإيلاء) ويؤجل له أربعة أشهر إن طلبت

ذلك ، ثم يخيّر بين الفيئة والتكفير أو الطلاق . أي يطلب منه أن يرجع عن حلفانه فيطأ زوجته ويكفّر عن يمينه ، فإن رفض طُلب منه أن يطلقها. وإن رفض طلقها الحاكم لإزالة الضرر عنها .

# \* الظّهار:

الظهار هو أن يقول الرجل لزوجته: "أنتِ عليَّ كظهر أمي "أي أنها تحرم عليه كما تحرم عليه معاشرة أمه معاشرة الأزواج. فإذا قال لها ذلك ولم يتبعه بالطلاق صار مخالفاً لما قال ولزمته الكفّارة.

والكفّارة هي : عتق رقبة مؤمنة ، سليمة من العيوب المضرة بالعمل والكسب ، فإن لم يجد فصيام شهرين متتابعين . فإن لم يستطع فإطعام ستين مسكيناً ، كل مسكين مُدّ من الطعام . ولا يحل للمظاهر وطؤها حتى يكفّر .

#### \* اللعان:

وإذا رمى الرجل زوجته بالزنا فعليه حدُّ القذف ، إلا أن يقيم البيّنة أو يلاعن ، فيقول عند الحاكم في الجامع على المنبر وفي جماعة من الناس : "أشهد با لله أنني لمن الصادقين فيما رميت به زوجتي فلانة من الزنا أربع مرات ، ويقول في المرة الخامسة بعد أن يعظه الحاكم : "وعليّ لعنة الله إن كنت من الكاذبين" .

ويتعلق بلعانه خمسة أحكام هي : سقوط الحد عنه ، ووجوب الحد عليها ، وزوال الزوجية ، ونفي أن يكون الولد منه ، والتحريم إلى الأبد فلا يمكن أن يتزوجها مرة أخرى .

ويسقط الحد عن الزوجة بأن تلتعن فتقول: "أشهد با لله أن فلاناً هذا لمن الكاذبين فيما رماني به من الزنا" أربع مرات ، وتقول في المسرة الخامسة ، بعد أن يعظها الحاكم: " وعلى غضب الله إن كان من الصادقين".

#### \* العدّة :

والعدة هي المدة التي يجب على المرأة أن تقضيها في حالات معينة قبل الانتقال لحالة أخرى . والمعتدة على نوعين : امرأة توفي زوجها ، أو غير متوفي . فالمتوفي زوجها : إن كانت حاملاً فعدتها بوضع الحمل ، وإن كانت حائلاً (أي غير حامل) فعدتها أربعة أشهر وعشرة أيام . وغير المتوفي عنها زوجها ، أي المطلقة أو المفرق بينها وبينه بلعان أو فسخ بعد وطء وما إلى ذلك ، فإن كانت حاملاً عدتها بوضع الحمل ، وإن كانت حائلاً – وهي حائض – فعدتها ثلاثة قروء (والقرء هو مدة ما بين الحيضتين) ، أي فرات المطهارة ، وإن كانت صغيرة أو آيسة فعدتها ثلاثة أشهر ، (والآيسة هي الكبيرة التي انقطع حيضها وأيست من عودته) . والمطلقة قبل الدخول بها لا عدة عليها .

وعدة الأمة بالحمل كعدة الحرة ، وبالقروء: تعتد بقرأيس . وبالشهور: عن وفاة زوجها تعتد بشهرين وخمس ليالي ، وعن الطلاق تعتد بشهرين كان أوْلَى .

#### \*السكن والنفقة للمعتدة:

ويحق للمعتدة الرجعية ؛ وهي التي ما زالت في فترة العدة ويمكن للزوج إرجاعها إلى ذمته حتى من غير رغبتها ، السكن والنفقة ، ويحق للبائن السكن دون النفقة إلا أن تكون حاملاً . والبائن هي التي خرجت من فترة العدة فلا يمكن للزوج إرجاعها إلا بإرادتها وبعقد ومهر جديدين. ويجب على المتوفي عنها زوجها الحداد وهو الامتناع عن الزينة والعطور . والحداد ثلاث ليالي إلا على الزوج فهو أربعة أشهر وعشرة أيام . وعلى المتوفي عنها زوجها و المبتوته ملازمة البيت فلا تخرج إلا لحاجة .

#### \* الاستبراء:

والاستبراء هو أن تبرأ المرأة من عدتها . ومن امتلك أَمَةً حديثاً حرم عليه الاستمتاع بها حتى يستبرئها : إن كانت من ذوات الحيض بمضي حيضه ، وإن كانت من ذوات الشهور وهي التي وصلت إلى سن انقطاع الحيض أو لم تحض بعد ، بانقضاء شهر ، وإن كانت من ذوات الحمل بأن تضع حملها . وإذا مات رجل أم الولد استبرأت نفسها كالأمة .

#### \* الرضاعة :

وإذا أرضعت المرأة بلبنها ولداً صار الرضيع ولدها بشرطين : أولاً : أن يكون أصغر من عامين ، ثانياً : أن ترضعه خس رضعات متفرقات عن بعضها ، ويصير زوجها أباً له .

ويحرم على المرضَع أن يتزوج منها أو من كل من ناسبها كبنتها وأختها، ويحرم عليها أن تتزوج المرضَعَ أو ولده ، دون من كان في درجته كأخيه وابن عمه ، أو أعلى طبقة منه كأبيه وعمه .

#### ★النفقات:

ونفقة العمودين (أي الأب والأم والابن والحفيد) من الأهل واجبة على الوالدين و المولودين ؛ فأما الوالدون فتجب نفقتهم بشرطين : الفقر والمرض المزمن ، أو الفقر والجنون . وأما المولودون فتجب نفقتهم بثلاثة شروط : الفقر والمحنو ، أو الفقر والمرض المزمن ، أو الفقر والجنون .

ونفقة الرقيق والبهائم واجبة ، ولا يكلُّفون من العمل ما لا يطيقون .

ونفقة الزوجة المكنة من نفسها (وهي التي لا تمتنع عن زوجها) واجبة على الزوج ، وهي مقدَّرة : فإن كان الزوج موسراً فمُدَّان (وهي عبارة عن ١,٢ كجم) من غالب ما يقتات به أمثالها وكذلك من الطعام وأن يُلبسها مما يلبسن ، وإن كان معسراً فمدّ (١٠٥ جم) من غالب ما

يقتات به البلد وما يأتدم به المعسرون ويلبسونه . وإن كان متوسطاً فمـدُّ ونصف ، ومن الأدم والكسوة الوسط . وإن كانت ثمن تُخدَم مثلها فعليه إخدامها لأنه من العشرة بالمعروف . وإن أعسر بنفقتها فلها فسـخ الزواج، وكذلك إن أعسر بالصداق قبل الدخول .

#### \* الحضانة :

وإذا فارق الرجل زوجته وله منها ولد ، فهي أحق بحضانته إلى أن يبلغ سبع سنوات ، ثم يخيَّر بين أبويه . فأيهما اختار يسلَّم إليه .

وشروط الحضانة سبعة : العقل ، والحرية ، والإسلام إن كان المحضون مسلماً ، والعفّة ، والأمانة ، والإقامة ، وعدم النزواج ، فإن اختلَّ أحدُ الشروط سقطت الحضانة .



### كتاب الجنايات

#### \* أنواع القتل:

القتل على ثلاثة أنواع: عمد محسن ، وخطأ محسن ، وعمد خطأ . فالعمد المحض هو أن يعمد شخص إلى ضرب آخر بما يقتله غالبا وهو يقصد قتله بذلك ، وهو من أكبر الكبائر وأفظع الذنوب . فيجب القصاص منه وهو قتل القاتل . فإن عفا عنه أهل القتيل وجبت دية مغلظة مؤكدة في الحال .

والخطأ المحض هو أن يرمي الشخص هادفاً شيئاً ما فيصيب رجلاً فيقتله ، فلا يقتص منه ، أي لا يقتل وإنما تجب عليه دية مخففة لأهل الرجل أو أقاربه ، مؤجَّلةٌ إلى ثلاث سنوات ، إلا إن عفا عنه أهل القتيل.

وعمد الخطأ هو أن يقصد الشخصُ ضربَ آخر بما لا يقتله فيموت ، فلا يقتص منه ، بل تجب عليه دية مغلّظة لأهل الرجل أو أقاربه ، مؤجلـه إلى ثلاث سنوات .

وشروط وجوب القصاص أربعة هي : أن يكون القاتل بالغاً عاقلاً ، وأن لا يكون المقتول ، وأن لا يكون المقتول أنقص من القاتل ديناً أو حرية .

وتقتل الجماعة بالواحد إذا اجتمعوا على قتله ، وكل شخصين جرى القصاص بينهما في النفس يجري القصاص بينهما في الأعضاء .

وشروط وجوب القصاص في الأعضاء بعد الشروط المذكورة اثنان: الاشتراك في التسمية الخاصة: اليمنى باليمنى ، واليسرى باليسرى . على ألا يكون بأحد الطرفين شلل . وكل عضو أخذ من مفصل ففيه قصاص ، لإمكان تحقق المماثلة ، ولا قصاص في الجروح إلا في الجروح التي تشق اللحم وتصل إلى العظم وتكشف عنه .

#### \* الديئة :

والديّة على نوعين: مشدّدة ، ومخفّفة . فالمشدّدة مائة من الإبل: ثلاثون في سن الرابعة ، وثلاثون في سن الخامسة وأربعون في بطونها أولادها . والمخفّفة مائة من الإبل: عشرون في سن الرابعة ، وعشرون في سن الرابعة ، وعشرون في سن الخامسة وعشرون بنت لبون أي لها سنتان ودخلت في الثالثة ، وعشرون ابن لبون أي له سنتان ، وعشرون بنت لها لخاض أي لها سنة ودخلت في الثانية .

فإن لم يجد الإبل انتقل إلى قيمتها . وقيل : ينتقل إلى ألف دينار ، أو اثنى عشر ألف درهم ، وإن شددت الدية زيد عليها الثلث .

وتشدّد ديّة الخطأ في ثلاثة مواضع : إذا قَتَلَ في الحرم المكسي ، أو قَتَـلَ ٧٤ في الأشهر الحُرُم ، وهي ذو القعمدة وذو الحجمة والمحرم ورجب . أو إذا قَتَلَ ذا صلة رحم محرَّمٌ قتله .

ودية المرأة على مقدار النصف من ديّة الرجل ، وديّة اليهودي والنصراني ثلث دية المسلم ، وأما المجوسي ففيه ثلثا عشر دية المسلم .

وتكمل ديّة النَفْس في قطع: اليدين ، والرجلين ، والأنف ، والاذنين، والعينين ، والجفون الأربعة ، و اللسان ، والشفتين ، وذهاب الكلام ، وذهاب البصر ، وذهاب العقل ، وذهاب البصر ، وذهاب العقل ، والأنثيين أي الخصيتين .

وفي الجرح الكاشف عن العظم والأسنان خَمْسٌ من الإبل ، وفي كل عضو لا منفعة فيه كاليد المشلولة مشلاً تجب فيه مقدار من الديّة يراه القاضي العدل متناسباً مع الجناية شريطة أن ينقص عن دية العضو الجني عليه .

ودية العبد قيمته ، ودية الجنين الحر رقبة : عبد أو أَمَةٌ ، وديـة الجنين الرقيق عُشْر قيمة أمّه .

#### \* إذا اقترن بدعوى القتل قرينة حاليه أو مغاليه :

﴿ وَالْقُرِينَةُ الْحَالِيةُ وَقُوعُ الْجَرِيمَةُ فِي مُنطقَـةً بِينَ الْقَـاتُلُ وَأَهْلُهَا عَـدَاوَةً

وليس فيها غيرهم ، والقرينة المغاليه هي أن يشهد شخص واحد فقط أو من لا تقبل شهادتهم في الجنايات كالنساء والصبيان ) . فإذا اقترن بدعوى القتل قرينة حاليه أو مغاليه خضع الجاني لصدق المدَّعي، وهو أن يحلف المدَّعي خسين يميناً واستحق الدّية . وإذا لم تكن هناك قرينة حاليه أو مغاليه فاليمين على المدّعي عليه .

وعلى قاتل النفس المحرَّمة كفَّارة: عتق رقبة مؤمنة ، سليمة من العيوب المضرة . فإن لم يجد فصيام شهرين متتابعين .

## كتاب الحدود

#### \* حَدُّ الزاني:

والزاني على نوعين : متزوج وغير متزوج ؛ فسالمتزوج حَـدُهُ الرجـم . وغير المتزوج حده مائة جلدة والنفي والإبعاد عن الوطن لمدة عـام فما فوقها ولا يكفي أقل منها .

وشروط الإحصان (أي أن يكون الزاني متزوجاً) أربعة شروط : البلوغ، والعقل ، والحرية ، ووجود الوطء في زواج صحيح .

والعبدُ والأَمَةُ حَدُّهما نصفُ حَدُّ الحرُّ. وحكم اللواط وإتيان البهائم كحكم الزنا. ومن وطئ فيما دون الفرج عُدَّر، أي تم تأديبه بما يراه الحاكم المسلم من ضرب ونفي وحبس وتوبيخ وغيره ؛ لأنه فعَلَ معصية لا حد فيها ولا كفارة . ولا يبلغ بالتعذير أدنى الحدود ، وهو أربعون جلدة لشارب الخمر ، فيجب أن ينقص عن ذلك .

#### \* حد القذف:

وإذا قذف الشخص غيره بالزنا فعليه حد القذف بثمانية شروط هي : ثلاثة منها في حق القاذف ، وهو : أن يكون بالغاً ، عاقلاً ، وأن لا يكون والداً للمقذوف . وخمسة في حق المقدوف ، وهو : أن يكون مسلماً ، بالغاً ، عاقلاً ، حراً ، عفيفاً ، أي لم يقع عليه حد الزنا من قبل .

ويكون حد الحرّ تمانين جلدة ، والعبد أربعين . ويسقط حد القذف بثلاثة أشياء : إقامة البيّنة على صدق دعواه ، أو عفو المقذوف ، أو اللعان في حق الزوجة ، أي إذا قذف الزوج زوجته ولاعن .

#### \* حد شارب الخمر:

ومن شرب خمراً أو شراباً مسكراً يُحد باربعين جلدة ، ويجوز أن يصل إلى ثمانين من باب التشديد لا سيما إذا التشر شربها وفشا شرها.

ويجب عليه الحد بأحد أمرين: بالبينة أو بالإقرار أي إذا شهد عليه رجلان أو اعترف هو بذلك. ولا يحد بالقيء أو بشم رائحة المسكر من الفم، لاحتمال أن يكون شربه مكرها أو مضطراً.

#### \* حد السرقة :

وتقطع يـد السارق بثلاثة شروط هي : أن يكون بالغاً ، عاقلاً ، وأن يسرق ما قيمته ربع دينار فصاعداً (والدينار يساوي ٤,٢٥ جـم ذهـب) من مكان مغلق أو شيء مغلق ليس له أى شبهة في فتحه أو شبهة في أنه يملكه .

وتقطع يده اليمنى من مفصل الرسغ ، فإن سرق ثانية قطعت رجله اليسرى ، فإن سرق ثالثاً قطعت يده اليسرى ، فإن سرق رابعاً قطعت

رجله اليمنى ، فإن سرق بعد ذلك عوقب بما يراه الحماكم رادعاً له من ضرب أو سجن أو نفى لأن السرقة معصية وقيل يُقتل .

#### \* حد قاطع الطريق:

وقطًاع الطريق على أربعة أقسام: إن قُتلوا ولم يأخلوا المال قُتلوا ، فإن قتلوا وأخلوا المال قتلوا وصلبوا ، أي يعلقوا على خشبتين متصالبتين بعد غسلهم وتكفينهم والصلاة عليهم (إن كانوا مسلمين) زيادة في التنكيل بهم لفظاعة جريمتهم ، ويصلبوا ثلاثة أيام إن لم يتغير الجسد بعفن أو غيره ، فإن خشي تغيره أنزل قبلها . وإن أخلوا المال ولم يَقتُلوا تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف ، أي تقطع اليد اليمنى والرجل اليسرى ، فإن عادوا ثانية قطعت اليد اليسرى والرجل اليمنى . وإن أخافوا عابر السبيل ولم يأخلوا مالاً ولم يقتلوا : حُبسوا وعوقبوا بالضرب أو بما يراه الحاكم رادعاً لهم .

ومن تاب منهم قبل القبض عليه سقط عنه الحد وأخد بالحقوق ، أي طولب بالحقوق المرتبة على تصرفه من قصاص وضمان مال وما إلى ذلك.

#### \* الدفاع عن النفس:

ومن تعرض للأذى في نفسه أو في ماله أو فى حريمه فقاتل دفاعاً عن ذلك وقَتَلَ ، فلا إثم عليه ولا دية ولا كفارة . وإذا كان قد تعرض

لحيوان ولم يستطع الدفاع عن نفسه ومات كان شهيداً. وهذا يسمى في الفقه الإسلامي دفع الصائل. وعلى راكب الدابة ضمان قيمة ما أتلفته دابته بأية وسيلة كان تلفها.

#### البغاة وأحكامهم:

والبغاة هم قوم من المسلمين الخارجون عن الطاعة ويمتنعون عن أداء ما وجب عليهم ويقاتلون جماعة المسلمين مدعين أن الحق معهم . فيقاتلُ أهل البغي بثلاثة شروط هي : أن يكونوا قوة متمكنين من مقاومة الإمام وأهل العدل أو لهم حصن يلجؤون إليه ، وأن يخرجوا عن سلطان الإمام بانفرادهم ببلدة ، وأن يكون لهم تأويل سائغ مقبول .

وإذا نقص شرط من الشروط الثلاثة لم يكونـوا بغـاة ولا يجب قتلهـم وإنما يؤاخذون بأعمالهم وما ترتب عليهـا . ولا يقتـل أسـيرهم ولا يؤخـذ مالهم ولا يتم قتل جريحهم .

#### \* حد المرتد:

ومن ارتد عن الإسلام تطلب منه التوبة ثلاثاً ويعود إلى الإسلام وإلا يقتل ولا يغسّل ولا يصلى عليه ولا يدفن في مقابر المسلمين .

#### \* حكم تارك الصلاة:

وتارك الصلاة على نوعين أحدهما : أن يتركها وهو غير معتقد

لوجوبها ، فحكمه حكم المرتد ، والثاني : أن يتركها كسلاً ، معتقداً في وجوبها ، فيطلب منه التوبة . فإن تاب وصلى عفي عنه وإلا قُتل حداً ، أي عقوبة على تركه فريضة يقاتل عليها . وكان حكمه في الدفن حكم المسلمين ، أي يغسل ويكفن ويصلى عليه ويدفن في مقابر المسلمين لأنه منهم .

## كتاب الجهاد

ومن أسر من الكفّار فعلى نوعين: نوع يكون رقيقاً بنفس السبي ، وهو الأسر والأخذ من صفوف الأعداء أثناء القتال أو مطاردة العدو ، وهم الصبيان والنساء ، ونوع لا يُرَقُّ بنفس السبي ، وهم الرجال البالغون . والإمام مخيّر فيهم بين أربعة أشياء: القتل ، والاسترقاق ، والمنّ ، والفدية بالمال أو بالرجال ، بأن يأخذ منهم مالاً مقابل إطلاق سراحهم أو أن يستبدل أسرانا بأسراهم . ويفعل الإمام من هذا كله ما فيه المصلحة .

ومن أسلم قبل الأسر حفظ وحمى ماله ودمه وصغار أولاده .

ويُحكم للصبي بالإسلام عند وجود ثلاثة أسباب هي : أن يُسلِمَ أحد أبويه ، أو يسبيه مسلم منفرد عن أبويه ، أو يوجد لقيطاً في دار الإسلام، أو لقيطاً في دار الكفر التي بها مسلم ولو كان ذلك المسلم تقياً لا يُعرِف عنه الزنا .

#### \* أحكام الغنائم:

ومن قتل قتيلاً في معركة جهادٍ أعطي ما يكون مع المقتول من سلاح وعتاد وملابس ومال .

الغنيمة هي ما أخد من أموال الكفار عَنُوة والحرب قائمة ولو عند المطاردة . وتقسم الغنيمة على خسة أخماس : يعطي أربعة أخماسها لمن شهد الواقعة من أفراد الجيش المحارب ، ويعطي للفارس ثلاثة أسهم ، وللمقاتل على رجليه سهم .

ولا يحصل على نصيب من الغنيمة إلا من استكملت فيه خمسة شروط هي : الإسلام ، والبلوغ ، والعقل ، والحريمة ، والذكوريمة ، فإن اختل شرط من ذلك يُمنح العطاء القليل ولا يأخذ نصيباً .

#### \* أحكام الفيء :

الفيء هو ما أخذ من الكفار من غير قتال أو بعد انتهاء الحرب تماماً . ويُقسم مالُ الفيء على من يُصرف على من يُصرف على من يصرف على من يصرف على من العنيمة ، ويعطي أربعة أخاسه للمقاتلين القائمين على رصد

العدو وهاية الثغور والمتأهبين دائماً للقتال ، ولمصالح المسلمين . \* الجزية وأحكام أهل الذمة :

وشروط وجوب الجزية خمسة صفات هي: البلوغ والعقل ، والحرية ، والذكورية ، وأن يكون من أهل الكتاب أو ممن له شبهة كتاب كالمجوس وهم عبدة النار . وأقل الجزية دينار (٢٥) عجم ذهب) في كل عام . ويؤخذ من المتوسط الدخل ديناران ، ومن الموسر أربعة دنانير ، ويجوز أن يشترط عليهم ضيافة من يمر عليهم من المسلمين فضلاً عن مقدار الجزية .

ويتضمن عقد الجزية أربعة أشياء هي: أن يؤدوا الجزية ، وأن تجري عليهم أحكام الإسلام (فيما يعتقدون تحريمه كالزنا مشلاً ، وأما ما لا يعتقدون تحريمه فلا تجري عليهم فيه أحكامنا إلا إن ترافعوا إلى قاضي المسلمين فإنه يحكم بينهم بشرعنا) ، وأن لا يذكروا دين الإسلام إلا بالخير (فلو تعرضوا للقرآن أو ذكروا الرسول على الا يليق به أو طعنوا في شرع الله عز وجل عُزِّروا أي ضربوا دون الحد وهو أربعون جلده لنع الجاني من المعاودة) ، وأن لا يفعلوا ما فيه ضرر على المسلمين (كايوائهم جاسوساً ، أو أن يَذلوا أهل الحرب على خلل في المسلمين فينتقض العهد بمثل هذا ، أو يظهروا خمراً أو خنزيراً ، أو يعلنوا شركاً وغوه ، فيُمنعون من كل ذلك) .

## كتاب الصيد والذبائح

#### \* الذبح وأنواعه:

ما يُقْدَر على ذبحه فيذبح فيما بين أعلى العنق وأسفله ، وما لا يقدر على ذبحه فذبحه يكون بعقره أي جرحه جرحاً مزهقاً لروحه في أي مكان أمكن من بدنه .

وكمال اللبح أربعة أشياء : قطع الحلقوم ، والمرئ ، ومجريا الدم على جانبي العنق ، وما يسيل الدم منهما شيئان : قطع الحلقوم والمرئ .

ويجوز الاصطياد بكل جارحة تم تعليمُها ، من السباع ومن جوارح الطير ، أي بكل ذي ناب من البهائم كالفهد والكلب ، وذي مخلب من الطير كالبازي والصقر .

وشروط تعليم الجوارح أربعة هي: أن تكون إذا أرسلت أي أغريت وهُيجت على الصيد هاجت والبعثت ، وإذا استُوقفت بعد عَدُوها إلى الصيد وقفت ، وإذا قتلت صيداً لم تأكل منه شيئاً ، وأن يتكرر ذلك منها على الأقل مرتين ليدل على تعلمها . فإن انعدم أحد الشروط لا يحل ما اصطادته إلا أن يُدرَك حياً فيذبح .

ويجوز الذبح بكل ما يجرح إلا بالأسنان والأظافر ؛ لأن الذبح بهما فيه تعذيب للحيوان . ويحل الذبح لكل مسلم وكتابي ، ولا تحل ذبيحة مجوسي ولا وثني .

وذبح الجنين بذبح أمه إلا أن يوجد حياً في بطنها فيذبح. وما قُطع من حيّ فله حكم ميتة هذا الحي من حيث حِلِّ الأكل وعدمه ومن حيث الطهارة والنجاسة ، إلا الشعور التي ينتفع بها في السجاد والملابس شريطة أن تكون من حيوان مأكول اللحم شرعاً وأن تقص منه أثناء حياته أو بعد ذبحه ذبحاً شرعياً.

#### \* ما يحل وما يحرم من الحيوانات:

وكل حيوان عدَّه العرب طيباً فهو حلال ، إلا ما ورد الشرع بتحريمه، وكل حيوان عدَّه العرب خبيثاً فهو حرام إلا ما ورد الشرع باباحته . ويحرم من السباع ما له ناب قوي يسطو به على غيره ويفترسه، ويحرم من الطيور ما له مخلب قوي يجرح به .

ويحل للمضطر أثناء المجاعة أن يأكل من الميتة المحرّمه ما يَسُدُّ بــه رمَقَـه ويحفَظُ حياته . ولنا ميتتان حلالان : السمك والجراد ، ودمان حــلالان : الكبد و الطحال .

#### \* الأضحية :

والأضحية التي تذبح يوم العيد سُنّة مؤكدة . ويذبح منها من الضان ما أتم سنة وطعن في الثالثة ، وكذلك من الإبل والبقر . وتُذبح واحدة الإبل عن سبعة أعوام ، والشاة عن سنة واحدة .

وأربع لا تُذبح في الأضحية: العَوْراء الواضح عورها ، والعرجاء الواضح عرجها ، والمريضة الواضح مرضها ، والنحيله التي ذهب مخها من الهزال . ويذبح الخصي ، والمكسور القرن ، ولا يذبح المقطوع الأذن ولا الذّنب كلاً أو جزءاً .

ووقت الذبح : من وقت صلاة العيد بعد الصلاة إلى غروب الشمس من آخر أيام التشريق وهي الحادي عشر والثاني عشر والثالث عشر من ذي الحجة .

ويستحب عند الذبح خمسة أشياء : التسميه ، والصلاة على النبي الله ، واستقبال القبلة ، والتكبير ، و الدعاء بالقبول .

ولا يأكل المضحّي شيئاً من الأضحية المندورة ، وهي التي أوجبها على نفسه ، ويأكل من الأضحية المتطوَّع بها ولا يبيع منها أي جزء ولو جلدها ولا يعطيه أجرة للجزار ، ويُطعم منها الفقراء والمساكين .

#### \* العقيقة :

والعقيقة مستحبة ، وهي الذبيحة عن المولود في اليوم السابع من مولده ، ويُذبح عن الذكر شاتان وعن الأنثى شاة ، ويطعم الفقراء والمساكين .

# كتاب السباق والرمي

#### \* السباق والرمى بالسهام:

ويَصِحُّ السباق على الدواب والرمي بالسهام ( وهما من السُّنة إن كانا بقصد التأهب للجهاد ، وإلا فهما مباحان ما لم يقصد بهما محرماً ) ، وذلك إذا كانت المسافة معلومة ، وصفة السباق معلومة كمعرفة الغرض وصفته وكيفية الرمى إلى آخره ...

ويُخرِج المال المشروط في المسابقة أحدُ المتسابقين حتى إذا سابق استرده، وإن لم يسبق هو أخده صاحبه في السباق. وإن أخرجاه معا فلا يجوز إذ يعد هذا قماراً (إلا أن يُدخلا بينهما محلّلاً، وهو شخص ثالث يكافئهما في شروط المسابقة ، وسُمي محللاً لأنه يجعل العقد بينهما حلالاً لانتفاء صورة المقامرة ) ، فإن سبق مع أحدهما أخد العوض المشروط للآخر .

## كتاب الأيمان والنذور

#### \* ما ينعقد به اليمين:

لا ينعقد اليمين إلا با لله تعالى أو باسم من أسمائه أو صفة من صفات ذاته ، والحلف بغير ذلك مكروه . ويكره الحلف لغير حاجة . ومن حلف بصدقة ماله فهو مخيّر بين الصدقة أو كفّارة اليمين . وليس عليه شيء في لغو اليمين ( وهوما يجري على اللسان دون قصد الحلف ) .

ومن حلف أن لا يفعل شيئاً فأمرَه غيرُه بأن يفعله فلا ذنب عليه أي أنه لم يحنث . ومن حلف على فعل أمرين ففعل أحدَهما دون الآخر فلم يحنث لأن يمينه وقع على الاثنين معاً .

#### خفارة اليمين:

وكفارة اليمين المقصود بالقلب و اللسان ، اختيار بين ثلاثة أشياء هي: عتق رقبة مؤمنة ، أو إطعام عشرة مساكين كل مسكين بمقدار مُله ، أو كسوتهم ثوباً لكل منهم . فإن لم يجد فصيام ثلاثة أيام ، ( والملة ١٠٠ جراماً تقريباً ) .

#### \* الندر:

والنذر يلزم الوفاء به على شيء مباح أو طاعـة مكافئـة على حصـول أمر مباح . كقول : إن شفي الله مريضي فلله عليّ أن أصلي أو أصوم أو

أتصدق بكذا ... وهو ملزم بما حدده من اسم النذر . وأقبل الصلاة ركعتان ، وأقبل الصوم يوم ، وأقبل الصدقة ما يَعُدُه الشرعُ مالاً . وهذا إن كان النذر مطلقاً ، أما إذا حدد عدداً أو مقداراً فهو ملزم به .

ولا نَذْرَ في معصية ، كأن يقال : إن قتلت فلاناً فللّه علي كذا . أي أن نذره لا ينعقد ولا يسترتب عليه شيء إلا ما نوى به اليمين فتلزمه كفّارة اليمين . ولا يلزم النذر على ترك مباح كقول : لا آكمل لحماً ولا أشرب لبناً وما إلى ذلك .



# كتاب الأقضية والشهادات

الأقضية جمع قضاء وله في اللغة عدة معان منها: الحكم، وفي الشرع: فصل الخصومة بين اثنين فأكثر بحكم الله تعالى. والشهادات جمع شهادة، من المشاهدة، وهي بالاطلاع على الشيء عياناً، وفي الشرع: إخبار لإثبات حق أحد الأشخاص.

ولا يجوز أن يتولى القضاء إلا من استكملت فيه خمس عشرة صفة هي: الإسلام ، (فلا يصح تولية الكافر القضاء في دار الإسلام ولو ليقضي بين الكفار) ، والبلوغ ، والعقل ، والحرية ، والذكورية ، والعدالة ، ومعرفة الإجماع ، و معرفة الاختلاف ، ومعرفة الإجماع ، و معرفة الاختلاف ، ومعرفة طرق الاجتهاد (وهي الطرق المؤدية إلى استنباط الأحكام من أدلتها وكيفية الاستدلال بتلك الأدلة على الأحكام) ، ومعرفة اللغة العربية واشتقاق ألفاظها وتصريفها لأنها لغة الشرع من كتاب وسُنة ، ومعرفة تفسير كتاب الله تعالى ، وأن يجيد الاستماع ، وأن يكون بصيراً يمكنه التمييز بين الخصوم والشهود ، وأن يكون كاتباً وأن يكون مستيقظاً .

ويستحب أن يجلس في وسط البلد في موضع بارز للناس ، حتى يمكس أن يعرفه المواطن والغريب ، ولا حاجب له يحجب الناس عنه ، ولا يجلس للقضاء في المسجد ؛ صوناً للمسجد من الصياح واللغط والخصومات .

ويسوي القاضي بين الخصمين في ثلاثة أشياء هي : المعاملة ، والقول ، والإكرام .

ولا يجوز أن يقبل الهدية من أهل عمله ، أي الذين يرجعون إليه في حل خصوماتهم .

ويجتنب القاضي عشرة مواضع أثناء القضاء هي : الغضب ، والجوع ، والعطش ، وشدة الشهوة ، (أي الرغبة في الجماع) ، والحزن ، والفرح المفرط ، وعند المرض ، ومدافعة الرغبة في قضاء الحاجة ، وعند النعاس ، وشدة الحر والبرد ، أي أن عليه أن يتجنب كل الأحوال التي تُحدث اضطراباً في النفس أو خللاً في الفكر .

ولا يسأل المدَّعَى عليه إلا بعد كمال الدعوى (أي بعد فراغ المدَّعي من بيان دعواه) ، ولا يُحلّفه إلا بعد سؤال المدَّعي ، ولا يلقّن خصماً حجة ولا يفهمه كلاماً ولا يتعنّت بالشهود . ولا يقبل الشهادة إلا ممن ثبت عدالته ، ولا يقبل شهادة عدوً على عدوه ، ولا شهادة والد لابنه ولا ابن لوالده . ولا تُقبل كتابة قاض إلى قاض آخر في الأحكام إلا بعد شهادة شاهدين بما فيها .

#### \* القسمة:

القاسم هو من ينصبه القساضي لتقسيم الأشياء المشتركة بين الناس وتمييز نصيب كل فرد عن نصيب غيره وهوما يسمى بالخبير ، ويفتقر القاسم إلى سبعة شروط هي : الإسلام : والبلوغ ، والعقل ، والحرية ، والذكورة ، والعدالة ، والحساب ؛ لأن القاسم له ولاية على من يقسم لم ولأن قسمته ملزمة . فإن تراضى الشريكان بمن يقسم بينهما فليس لماجة إلى كل هذه الشروط إنما يكتفى بكونه مكلفاً ، بالغاً وعاقلاً ، لا بحاجة إلى كل هذه الحالة هو وكيل عنهما .

إن كان في القسمة تقويم للأشياء فلا يقتصر فيه على أقل من اثنين. وإذا دعا أحدُ الشريكين شريكه إلى قسمة ما لا ضرر فيه لزمت موافقة الآخر على القسمة ؛ إذ قد يكون في استمرار الشركة ضرر عليه ، أما إذا كان في القسمة ضرر فلا تلزمه الموافقة .

#### \* **الدعوى**:

وإذا كان مع المدّعي بَيِّنة سمعها الحاكم وحكم له بها ، (و البيّنة هي شهود يشهدون على مدَّعاه) ، وإن لم تكن له شهود فالقول قول المدَّعَى عليه بيمينه . فإن نكل عن اليمين رُدَّت على المدعي ، فيحلف ويستحق ما ادَّعاه .

وإذا تداعَى الخصمان شيئاً في يد أحدهما : فالقول قول صاحب اليلد بيمينه (فإن و جوده بيده يرجح أنه ملكه) ، وإن كان في أيديهما تحالفا وجُعل بينهما، أي يحلف كل منهما على نفي أن تكون ملكاً للآخر .

ومن حلف على فعل نفسه حلف على الجزم والقطع لأنه عالم بنفسه وملم بحاله. ومن حلف على فعل غيره: فإن كان من أجل الإثبات حلف على الجزم والقطع وإن كان للنفي حلف على نفي علمه به ؛ لأنه لا سبيل إلى القطع في نفي ما فعل غيره بل يقول: والله لا أعلم أن فلاناً فعل كذا ...

#### \* شروط الشاهد :

لا تُقبل الشهادة إلا ممن توافرت لديه خمس صفات هي : الإسلام ، والبلوغ ، والعقل ، والحرية ، والعدالة . والعدالة خمسة شروط هي : أن يكون الشخص مجتنباً للكبائر ، غير مُصِرٌ على القليل من الصغائر ، سليم العقيدة ، مأموناً عند الغضب ، محافظاً على مروءة مثله .

### الحقوق وأنواع الشهادة فيها :

والحقوق نوعان هما : حقُّ الله تعالى ، وحقُّ الإنسان . فأما حقوق الإنسان فهي على ثلاثة أنواع وهي : نوع لا يُقبل فيه إلا شاهدان ذكران ، وهو ما لا يقصد منه المال ويطّلع عليه الرجال كالزواج

والطلاق والوصية . ونوع يُقبل فيه شاهدان أو رجل وامرأتان ، أو شاهد ويمينُ المدّعي ، وهو ما كان القصد منه المال كالبيع والإيجار والرهن . ونوع يُقبل فيه رجلان أو رجل وامرأتان أو أربع نساء وهو ما لا يطلع عليه الرجال كالرضاعة والولادة .

وأما حقوق الله تعالى فلا تُقبل فيها النساء لأن شهادتها فيها شبهة وهذه الحقوق يؤخذ فيها بالاحتياط ، وهي على ثلاثة أنواع ، هي : نوع لا يُقبل فيه أقل من أربعة وهو الزنا ، ونوع يُقبل فيه اثنان ، وهو ما سوى الزنا من الحدود كحد القذف وشرب الخمر ، ونوع يُقبل فيه واحد ، وهو هلال رمضان .

ولا تقبل شهادة الأعمى إلا في خس حالات هي : الموت ، والنسب، والملك المطلق الذي لا منازع فيه ، والترجمة ، لأن ذلك يعتمد على اللفظ لا على الرؤية ، وما شهد به قبل العمى وما يقال له في اذنه فيذهب ليشهد به .

ولا تُقبل شهادة جار له منفعة في القضية المنظورة ، ولا ذي تهمة كشهادة العبد لسيده والابن لأبيه .

| 1 |
|---|
|---|

## كتاب العتق

العتق هو إزالة الملك عن الإنسان وتخليصه من الرق تقرباً إلى الله تعالى. ويصح العتق من كل مالك جائز التصرف في ملكه ، أي مطلق التصرف فيما يملك ، ويقع بصريح العتق وبالكناية مع النيّة . وإذا أعتق بعض عبد عتق عليه جميعه ، وإن أعتق نصيباً مشتركاً له في عبد ، وهو موسر ، سرى العتق على باقيه وكان عليه قيمة نصيب شريكه .

ومن ملك والده أو ابنه مثلاً أصبح ذلك المملوك حراً فور تملكه لـه لأنه لا يجوز أن يمتلك الإنسان أباه أو ابنه .

#### \* الولاء:

والمقصود بالولاء هنا استحقاق الميراث إذا لم يوجد عصبة من النسب. والولاء من حقوق العتق وملازم له ، يثبت للمعتق بمجرد عتقه ولا يملك إسقاطه أو التنازل عنه . وحُكمُه حكم التعصيب عند عدمه . وينتقل استحقاق الميراث عن المعتق إلى الذكور من عصبته ، وترتيب العصبات في الولاء كرتيبهم في الميراث أي الأقرب والأولى من عصبة المعتق مقدم على غيره . ولا يجوز بيع الولاء ولا هبته .

#### \* التدبير:

ويقصد به تعليق المالك عتق عبده على موته . ومن قال لعبده : إذا ١٠١ متُ فأنت حر ، فهو مدبَّر أى مؤجل ، ويعتق بعد وفاته من ضمن ثلث تركته بعد تجهيزه ووفاء ديونه ، لأنه تَبرُّع معلَّق بالموت فشابه الوصية وهي من الثلث . ويجوز له أن يبيعه أثناء حياته وبذلك يبطل تدبيره . وحكم المدبر أثناء حياة السيد حُكْمُ العبد القن ً. أي له أن يتصرف به بيعاً وهبة.

#### \* المكاتبة:

والكتابة في الشرع في هذا الجمال : عقد عتق على عوض ، وهي مستحبَّة إذا طلبها العبد وكان مأموناً قادراً على الكسب . ولا تصـح إلا بمال معلوم ويكون مؤجلاً إلى أجل معلوم ، وأقله نجمان ، أي قسطان .

والكتابة من جهة السيد لازمة ، ومن جهة المكاتب جائزة ، فله فسخها متى شاء ، وللمكاتب التصرف فيما في يده من المال . ويجب على السيد أن يضع عنه من مال الكتابة ما يستعين به على أداء نجوم الكتابة .

#### \* أم الولد :

إذا حملت الأمنة من سيدها ، فوضعت ، حرم عليه بيعُها ورهنها وهبتُها، وجاز له التصرف فيها بالاستخدام والوطء . وإذا مات السيد عتقت من رأس ماله قبل الديون والوصايا . وولدها من غيره بمنزلتها ،

أي يصبح حراً مثلها بعد موت السيد لأن الولد تبع لأمه في الحرية.

ومن وطأ أمّة غيره بزواج فالولد منها مملوك لسيدها ، لأنها مملوكته وولدُها تبع لها . وإن وطأها بشبهة ، ظناً منه أنها أمته أو زوجته الحرة ، فولده منها حر ، وعليه قيمته للسيد ؛ لأن ابن الأمة في الأصل ملك لسيدها حتى ولو كان أبوه حراً . وإن ملك الأمة المطلقة بعد ذلك ، أي أنه تزوجها مملوكة ووطأها فأتت منه بولد ، شم طلقها ، شم ملكها من سيدها ، فلا تصبح أم ولد له بالوطء في الزواج ، وصارت أمَّ ولله له بالوطء بالشبهة وا لله أعلم .

## فهرس الموضوعات

| الصفحة    | الموضوع                         |
|-----------|---------------------------------|
| ٥         | تقدیم د. علی هعة                |
| ٧         | مقدمة الكتاب                    |
| ٩         | كتاب الطهارة                    |
| 1 🗸       | كتاب الصلاة                     |
| ٣1        | كتاب الزكاة                     |
| ٣٧        | كتاب الصيام                     |
| ٤١        | كتاب الحج                       |
| 20        | كتاب البيوع وغيرها من المعاملات |
| ٥٧        | كتاب الفرائض والوصايا           |
| 71        | كتاب الزواج                     |
| ٧٣        | كتاب الجنايات                   |
| <b>YY</b> | كتاب الحدود                     |
| ۸۳        | كتاب الجهاد                     |
| ۸٧        | كتاب الصيد والذبائح             |
| 91        | كتاب السباق والرمي              |
| 94        | كتاب الأيمان والنذور            |
| 90        | كتاب الأقضية والشهادات          |
| 1+1       | كتاب العتق                      |

